مقمت الداسة بلا غذ العرب

# مقمعة الدراسة بلا غذ العرب

تأليف **جمينين** 

مدرس بالجامعة المصرية

الطبعة الأولى ١٩٢١

القاهرة مطبعة السفور بشارع سيف الدين المهراتي

# بنية التالج الحيثيث

الجد لله والصلاة والسلام على رسله الكرام وهذه عجالة نقدمها إلى قراء العربية، على أنها مذكرات لطلبة الجامعة للصرية ، وان يريد ان يطلع على شيء جديد بحمل عن حركة الأدب الحديثة، وطرق فهم البلاغة في هذا العصر. أما كبار العلماء ، وأساتذة الأدب ، فلا يجدون في هذه الآراء ما يشني غاتهم ، أو يسكن من حب الاستطلاع لديهم . فعايهم ان يرجعوا الى كتب الفرنجة الحديثة ، وفيها كل التفصيل لما اجملناه وأوجزناه . ذلك في غير الكلام في بلاغة العرب فان كل هذا أوجله من آرائنا الخاصة التي اهتدينا اليها بالدرس والتفكير

واذا كان كتابنا هذا يدعو الى سلوك طريق جديد فى دراسة بلاغة العرب وفهمها، فذلك لأن مصر الآن فى حالة رقى (تطور) يشبه من بعض الوجوه ان يكون عصر نهضة لنا. وفى مثل هذه العصور يحدث فى العقول كما يحدث فى المجتمعات انقلاب وتغير وميل الى الجديد فى كل شئ. واننا لنجد هذا الشعور يدب فى نفس كل السان مناحتى فى النفوس التى لا تحب غير القديم

انكل ما يراه القراء في هذا الكتاب جديداً هو ما يجيش في نفوس الأدباء الذين اطلعوا على بلاغات الائم الديثة ورأوا الاطوار التي أدركتها فكانت سبب رقيها . وكلهم يعتقد انبا لا ننهض بلغتنا المربية الا اذا دفعنا بها الى التحرك من مكانها الذي طال و توفها فيه التأخذ مكانا واسعاً يليق بهافي صف اللغات الحية الآن. وفي اعتقادنا انه لا يكون ذلك الا إذا تغيرت طرق الدرس والتأليف عما كانت عليه منذ الفي سنة وذلك ما نرجو أن يوفق اليه علماء اللغة والأدب عندنا

والله سبحانه المدؤول ان يهبنا الاخلاص في عملنا، وان يوفِقنا الي الصواب م

يناير سنة ١٩٢١ احمد ضيف

#### عَفِيْلُ (١)

دراسة الآداب الغربية بالطرق المعروفة الآن لا تزال حديثة العهد . والأدب العربي على سعته وغنائه مشوش مختلط مرتبك ، لا يزال باقياً على حالته الأولى من البساطة والتنذاجة في التأليف والجنع ولم تحرر بعد عقول أدبائنا من قيود الطنق القديمة والانتصار لها . ولا يزال يعد الخروج من القديم خروجا عليه . ولا نزال نعتقد ان القدماء وصلوا الى اقصى ما يمكن أن يصل اليه العقل البشرى من الذكاء والاتقان ، وغير ذلك من ضروب الدضا والارتياج .

ومدرس الأدب يلزمه اق يطلع على أكثر ما كتب في اللفة ليقف على روحها ومؤلفيها ، وليمرف الكتاب والشعراء والفلاسفة والمشرعين وغيرهم . ولا يكفى معرفتة ذلك من بطون الكتب والفهارس والموسوعات ، اذ لابد من قراءة الكتب نفسها والحكم عليها بناء على معرفة الشخص نفسه . وكل حكم مبني على التقليد او النقل لاقيمة له ، ولا يفيد الأدب شيئاً ولا يصبح الاعتماد عليه . فلا يصبح ان نأخذ بانتسليم بقول من قال ان النابغة الذبياني أشغر الشعراء لانه قال : فانك كالليل الذي هو مدركي الخ بدون بحث في ذلك ، ولا أن المهلهل اول من طول القصائد، مدركي الخ بدون بحث في ضحة هذا لأن صاحب الاغاني او غيره قال ذلك ، بدون ان نبحث في ضحة هذا الزع ، ولا أن نصدق قول من قال ان لغة العرب احسن اللغات ، بدون ان نعرف شيئاً من اللغات الاجنبية ونوازن بينها وبين اللغة العربية .

<sup>(</sup>١) هذا منغض الخطبة التي افتتحنا بها دروسنا في الجامعة المصرية في اليوم التاسم من شهر توفعبر سنة ١٩١٨

واننا لنسى الى اللغة العربية والى الا دب العربى والى الأمة العربية اكثر من ان نحسن اليها بمشل هذه الاقوال التي لا يمكن أن يعتمد عليها انسان مفكر ، كما أنها لا تحرك العقول ولا تحملها على البحث والعقل ان لم يكن طلعة محباً للبحث لا ينتج ولا يدرك حقائق الاشياء وما يدعوه العلماء الآن حرية الفكر ليس الا نوعا من البحث المبنى على التعقل والاستنتاج ، وهو سر تقدم العلوم والفنون في المدنية الحاضرة . فلا بد لآدابنا من هذه الحرية المبنية على المعلومات الصحيحة ، والاستنتاج الصحيحة .

والافكارعندنا مقيدة محصورة محدودة: مقيدة بالعادات، محصورة في دائرة ضيقة من المعلومات، محدودة بشيء أشبه بالعقيدة في صحة ما نحن عليه من العلم والأخلاق، والخروج من العادات عسير، وترك الاعجاب بالنفس شديد على النفس مها صحت عزيمة محب الجديد وقويت براهين الداعي. وبلدنا من أشد ما يكون تمسكا بعاداته وطرقه في الفهم والادراك، ولكنا في ابان نهضة تبشرنا بحسن المستقبل واقبال شباننا على العلم وتعلمه وقبول الجديد يبعث فينا أملا كبيراً في نجاح هذه الحركة المباركة

العالم متحرك. والعلم والأدب نتيجة هذا التحرك، فهى متحركة معه ومتغيرة بتغيره. فلا بدأن نسير في هذه الحركة، وأن ننتقل معها، وأن تتجدد معلوماتنا بتجددها. نريد بذلك أن نكون من أنصار الجديد. ونريد بالجديد الحركة التي أحدثتها الافكار والقرائع منذ وقوف حرك العلم والأدب عند المسلمين الى اليوم.أى نريد أن تأخذ عقولنا ومعارفنا صبغة جديدة غير الصبغة الموجودة في كتبنا وفي معلوماتنا. لأن العلم يتغير كلما كثرفيه البحث حتى لقد تنقلب العقيدة في العلم الى ضدها، اذأن القواعد

العلمية مبنية على الحسكم على الظواهر الطبعية، وقد يخطى الانسان في ادراك هذه الظواهر أو يدركها ادراكا ناقصاً . وقد يفهم المجرب من التجربة غير نتائجها حتى في العلوم الرياضية والطبعية ، لأن جزءاً كبيراً من حكم الانسان على الاشياء سببه العواطف والاحساسات الشخصية التي تختلف عند كل انسان باختلاف مزاجه . وكما يكون للانسان مزاج خاص يقوده ويتحكم فيه يكون أيضاً للزمن مزاج خاص يسود فيه ويقود الرأى العام

يظهر أثر ذلك في المخاهب السائدة، والافتكار العامة، ثم يتغير بمرور الزمن ركثرة البحث. والافتكار سائرة على مثال المد والجزر: تتقدم و تتأخر، ثم تتأخر و تتقدم . لأن الحركة في كل شي دليل الحياة . فلا بد من سير الفكر، اذ الفكر الواقف مائت . لذلك ترغب من متأد بينا وعلمائنا أن يعيرونا شيئاً من التسامح، وأن يغضوا الطرف عما عساه أن يكون غير جار على طرقهم في الفهم والادراك، أو مخالفاً لحكهم على الاشياء، وأن يعتقدوا اننا نفعل واجباً علينا لهدنا واغتنا رأمتنا، وأنه يجبأن نضحى بكل شي اننا نفعل واجباً علينا لهدنا واغتنا رأمتنا، وأنه يجبأن نضحى بكل شي مسبيل هذا الواجب ونحن نهنقد من جهة أخرى انهم مخلصون في سبيل هذا الواجب ونحن نهنقد من جهة أخرى انهم مخلصون في معلوماتهم التي بها رقوا وعليها شبوا . ولكنا لا نعذرهم ولا يعدرهم معلوماتهم التي بها رقوا وعليها شبوا . ولكنا لا نعذرهم ولا يعدرهم انسان اذا حكموا علينا بدون أن يتدبروا أقوالنا ، ومن غير أن يدرسوا ما نقول دراسة خالية من الميول والاهواء، فكلنا يقصد الى اصلاح لغته التي نقول دراسة خالية من الميول والاهواء، فكلنا يقصد الى اصلاح لغته التي نقد أن ترقى معلوماتنا بدونها

اللغة العربية لغتنا لأنها انة الكتابة والتأليف، ولأنها تستوعب لغة التفاهم بيننا. والآداب العربية آدابنا من حيث انها أصل معلوماتنا، ومنبع معارفنا ومواهبنا العقلية . بل هي كل ما نعرفه من الحركة الفكرية التي

أخدتهما الانسان وانتجتها العقول والقرائم . ولكنا نريد أن تكون النا آداب معترية تمثل خالتنا الاجتماعية وخركاتنا الفكرية ، والغضتر الذمي نعيش فيه . تمثل الراوع في حقله، والتاجر في خانوته، والأمير في قضره ، والقالم بين تلانيذه وكتبه، والشيخ في أهله، والعابد في مسجده وصوممته، والشاب في مجونه وغرامه . أي نريد أن تكون لنا شخصية في آدابنا . ولا نريد بذلك أن نهيجر اللغة الغربية وآدابها، لأ ننا ان فعلنا ذلك أصبحنا بلا لغة وبلا أدب. اذ لا يمكن أن نصل الى ذلك بدون أن نوجع الى اللغة العربية وآدابها، بحيث تكون قاموستاً لنا ونعوذجا لبلاغتنا، وأماما نهتدى به في الصناعة الأدبيــة . وعلى الجملة تكون آدابنا عربية مصبوغة بصبغة مصرية. من اللغة الوجهة يجب أن نتعضب للغة الشربية وآدابها كما يتغصب الأوروبيون الآن للغة اللاتينية واليونانية، لأنها أصل معارفهم ومستودع سنو متدنيتهم . ولا يتكر انسان عاينا ذلك لان انشاناً لا يمكنه انكار أثر الْمُعَانِيَةُ الشربيَّةُ فِي العالِمُ الأسلانِي . ونعود فنقول ان كل ما نرجوه هو أَنْ تَنَكُونَى لَنَا آدَابِ مَصَرَيَةً عَرَبَيْةً : مَصَرَيَةً فِي مُوضُوعًاتُهَا وْمَعْلُومًا مُ عربية في لثنها وبلاغتها وأستاليبها .

ولا يخفى على من ألى نظرة الجمالية فى الأدب العربى صعوبة تدريس هفته الا داب. لا نتها ليست آداب أمة واحدة وليست لها صبغة واحدة بالمعنى الا الله على الله الله المنه المخاهب والاختاس والبيئات. ذلك الى سعتها الى لا تكاد توجد في أدب أمة أخرى. ولذلك يكون من المتعسر على فرد واخد أن يقوم بجمع تاريخ الأدب الغربي معها علا كمت وقويت عزيمته اذلا بدلة من الاظلاع على كل ما كتب ولدبه اكثر من الاظلاع على كل ما كتب ولدبه اكثر من المشونين من المجلدات التي تجب ذراستها. وذلك الا يتسنى الهرد واختد المشتب هسة ه

المؤلفات في جمعها ووورفة أيما كنها. ثم في طريقة تأليفها وصووية الاستفادة ونها بدون جيد طويل وتعب كثير. وذلك أيضاً الى عاجة المدسم المتضلع ون الفنون المختلفة ليحكنه نقد ما يهرض عليه واذ لا يصبح لملدس الأدب العربي ان يمر بمقدمة ابن خلدون مثلا بدون ان يدرسها دراسة اجالية يبين فيها وذاهب المؤلف السياسية والاقتصادية والاجتهاء و ولا يكن ذلك الا اذا وقف ايضاً وقوفاً اجالياً على هذه المذاهب عند الورب وغيرهم قديماً وحديثاً وليجرف الخطأ من الصواب في آراء صاحب الكتاب وويل ذلك يقال في الفلسفة والعلام وغيرها . وهذا من الصعوية يجان وويئل ذلك يقال في الفلسفة والعلام وغيرها . وهذا من الصعوية كجان دراستهم الأولى لا يبيح لنا هذه الكفاية التي اكتسبها اهل اوروا ون دراستهم الأولى .

لهذا كان كل ما يعيل الآن في الأدب العربي من قبيل التهديد . اذ لا تقبني دراسته دراسة تاوة الا اذا جمت خلاصته من شقيت البكتيب الكثيرة والمكاتب المتعددة، وكتب الباجئون في ذلك كتابات نقدية تبين هذه الآداب ، وما تحتوى عليه من الإفكار . وتناول البحث في ذلك اليلماء والأدباء والمؤرخون والفيلاسفة والاجتماعيون ؛ وانتقلت الحركة الإدبية عنيدنا من البحث في اللهظ والديباجة ، كالهاز والاستعادة ، والتشييه والبكناية المالبحث في نفس البكاتي أوالشاعر وعقداد معلوماته ، وما أودعه من خطأ أو صواب في شهره أو نثره ، وما اعتداه من التأثير النفسي والخارجي ، وجمله على كتابة ما كتب ، الى غير ذبك من المؤثرات

ولو أن همية أدباء اليرب ايجهت الى هذا النوع مِن النقد والبحث ، يدل بذل الهيمة في فهم اللفظ لموصايت الآداب الورنية الى عاوصل اليه غيرها من المتانة واليتأثير في الجيم ، ولكان فهمنا لآداينا أفضل وأكمل مما نفهمه اليوم ، ولتغيرت طرق الفكر والخيال عندنا ، ولسارت آدابنا مع الأيام، ولتقدمت مع العلوم والافكار . لأنه لا شئ ادعى الى التقدم من البحث والنقد . ولا شيء أدعى الى الوقوف والتقهقر من الاعجاب بالشئ والاكتفاء به عن سواه .

والطريقة التي تريدأن ندرس بها الأدبالعربي هي طريقة نقدية ، اذ بدون هذه الطريقة لا يمكن لاى دراسة من نوع ما ان تنتج أو تثمر . ولا لأى فكر أن يرقى أو يتقدم، ولا يمكن أن تتخطى العقول أطوارها اللازمة، ما دامت مقيدة بتأييد فكرة أو رأى تعمل على اثباته . نريد بطريقة النقد البحث في العوامل الحقيقية التي اعترت اللغة العربية وبلاغتها، بحثاً مبنياً على الأسباب العلمية والاجتماعية . ثم الحكم على ذلك حكما صحيحاً بقدر ماتهتدى اليه عقولنا ، وترشدنا اليه مباحثنا ، وبدون ان نرجع الى أقوال القدماء الامن حيث انها مراجع ، أو شيء من تاريخ اللغة ، لا أنها عمدة الآراء أو قادة الباحثين. أما اذا أخذنا هذه الآراء كاصل نقلده ، كان أجدر بنا أن نربأ بأنفسنا من عناء البحث والعمل ، لنسرد أقوال القدماء كما هي ، أو نجمعها جماً مع بعض التصرف في العبارة . فيصبح تاريخ الأدب ملخص ما في كتب القدماء ، ولا يكون للمؤلف الا الجمع والاختصار. نريد أن ندرس الآدب دراسة علمية كما يقول الاوروبيون. ولا يعنى بالدراسة العلمية كما لا يعني الاوروبيون أنفسهم أيضاً ان الأدب يصبح ذا قواعد لا يتعداها ، كما في العلوم الرياضية أو الطبعية . ذلك لن يكون. لأن الأدب فن من الفنون الجميلة الحكم فيــه موكول الى الذوق السليم والادراك السحيح .وانما نتبع خطة ذات قواعد وقوانين . وهذه الخطة هي ما يمكن أن تسمى طريقة علميسة ، كما سنبين ذلك ان شاء الله .

نحن لا ندعى القدرة على القيام بهذا العمل الخطير ، لانا نعتقد أن أمامنا من الصعوبات في سبيل ذلك ما لا يذله الا طول البحث والمثابرة على الدرس. وذلك لا يكون الا بعد زمن طويل، وهو ما نرجو أن نصل اليه أن شاء الله في المستقبل. وأيس من غرضنا أن نأتي في دراستنا بسلسلة من الشعراء والكتاب، نتبعها بشيُّ من تراجمهم والمختار من كلامهم. ذلك لايعنينا الآن ، اذ من السهل أن يقف الانسان على ترجمة الشاعرأو الكاتب، ويعرف شيئًا عن حياته الأدبية . وانما غرضنا البحث عن روح اللغة العربية كما يقولون . وحل ما بها من الشعر والنثر حلا نفسياً ، والبحث عن صلة ذلك بالاجتماع ، وعن المؤثرات التي أحدثت في نفس الشاعرأو الكاتب ميلا خاصاً الى هـذا النوع من البلاغة ، ثم صلة ذلك بمواهب الكاتب الفطرية ، وقيمة ما عنده من فنون البلاغة وضروب التعبير المختلفة ، وما له من الشخصية ، أى الابتكار والابداع في ذلك . وهذا يستلزم استيعاب ماكتبه الكاتب أوالشاعر بالقراءة والدرس قراءة دقيقة ، خالية من الميول والاهواء الشخصية بقدر الامكان

ومن شروط النقد الصحيح أن يبتعد الأنسان عن اهوائه وميوله عند ما يقرأ كاتباً أو شاعراً يريد أن يفهمه كاهو . ولا بد أن يتخلى أيضاً عن أذواقه الخاصة ، لأن الاستسلام الى ذوق الشخص ينافى طريقة النقد الصحيح . هذه الطريقة ، طريقة تخلى القارئ عن ذوقه الحاص ، وعن المؤثرات التي تحيط به ، تجعله يفهم الكاتب بذوق الكاتب ، ويفهم الشاعر بنفس الشاعر التي قال بها شعره . ولا بد من وضع القارئ نفسه فى الظروف والأحوال التي أحاطت بالكاتب وقت كتابته . هذه الطريقة هي التي تمكن القارئ أو الناقد من فهم روح الكتابة . ولا بد من أن ينسى

الانسان نفسه بين صفحات الكتاب الذي يريد أن يقرأه. فاذا انتهى من تحليل الكتابة وفهمها على طريقة الكاتب نفسه، رجع الى معلوماته الشخصية ، والى ذوقه الشخصى ، والى ما اكتسبه من النقد بالتجربة والدرس ، في الحكم على المؤلف

يظن أهل العلم — ونريد بأهل العلم المشتغلين بالرياضيات والطبعيات وعلم النبات والحيوان - يظن بعض هؤلاء ان الأدب من الكاليات. ويقولون كان أفضل وأنفع لوفاق الاهتمام بالعلوم الاهتمام بالآداب. لأن من قسم العلوم كان يكون لنا المهندس والكيميائي والنباتي ، والطبيب والصيدلى ، وغيرهم بمن يغيد الاجتماع والافراد أكثر مما يغيده الكاتب والشاعر والخطيب أو المؤرخ والفيلسوف . وفاتهم ان الأنسان كانشاعراً قبل أن يكون عالماً ، وكاتباً وخطيباً قبل أن تصل نفسه الى درك العلوم وفهمها . لإنه أول ما نطق أمكنه أن يعبر عما يجول بخاطره من حزن وفرح ولذة وألم. وأن الأدب للنفوس أشبه بالجهاز التنفسي للجسم. ولكن فهم الأدب بهذاالنوع جاءنا من أن آدابنا اكثرها مبنى على الخيال والاستعارة والتشبيه ، وهو على رأى أدبائنا أفضل الأحب وأبلغه . ولا شك في أن هـ ذا ضرب من الكاليات . أما الأدب ، من حيث انه لسان النفوس ، وترجمان العواطف ، وصورة الاجتماع ، وصحيفة من صحف التباريخ، فهو من الضروريات لتهدذيب النفوس، ومعرفة ما في طبيعة. الأنسان من الأمراض اننفسية والاجتماعية . بهذا قد يصلح الأدب مالا يصلحه الطبيب، ويفعل الكلام ما لا يفسعل الحسام. و « ان من البايان لسحراً »

والأدب معرض عام لافكار الأنسان، ومسرح لأنواع العقول المختلفة:

تجد فيه الفيلسوف ينظر الى العالم نظر المفكر . يشفق عليه تارة ، ويسخر منه أخرى ، ويرشده مرة ، ويضله أحياناً . وتجد فيه الاجتماعى يبحث فى الاجتماع وعلله ، وينتجل لنفسه حق الزعامة وحق الحكم على نظام العالم وتجد فيه العالم والطبيب ، والمتدين والملحد ، كل يمرض مذهبه وطرق بحثه . وتجد فيه الشاعر الخيالى ، يصور الحق باطلا والباطل حقاً ، ويؤثر في النفس فيسعدها أو يشقيها . ويصور اليأس جحيا والأملجنة ونعيا . والأدب يجد فيه كل انسان طلبته . فهوصحيفة عامة من صحف الكون وقد ظهرلنا من المفيد أن نبدأ دراستنا هذا العام بمقدمة عامة نمرض فيها صورة اجمالية من الحركة الأدبية ، نحدد فيها الأدب، ونبين أنواعه وخواصه ، وأثره في النفس وأثر النفس وغيرا من الموازنة بين الأدب العربي وغيره

والله المسئول ان يرشدنا الى الصواب وان يكلل أعمال الجامعة المصرية بالنجاح انه على ما يشاء قدير

## التكلام البليغ ودراستم

أصبح من المقرر عندالادباء الآن:أن ليس الغرض من البلاغة <sup>(١)</sup> سرور النفس وارتياحها بقراءة الشعر البليغ والكلام الممتع والنــثر البديع، ليكون ذلك ضربا من ضروب التسلى فحسب. لأن هذه المدنية الحديثة حملت الاتنسان على الاهتمام بالمنافع والفوائد العقاية ، كما جعاته ماديا بحتا محباً لنفسه قبل كل شيء . ولذلك اصبحت جميع الفنون مصبوغة بصبغة علمية أو اجتماعية،الغرضمنها نشر الافكار والآراء والمباحث الاجتماعية والعلمية في قالب يسهل على النفس قبوله ويلذللا نسان تذوقه، ويسحر الألباب فيؤثر فيها الأثر المطلوب. ولهذا أيضا قل الاهتمام بالبلاغة الوجدانية التي لاتشتمل الاعلى حركات النفوس والخيال وصور العواطف. واعتبروا البلاغة صورة للافكار والعقول وشيئامن الحياة العقلية والعلمية للأمم، وجزأ كبيرا من تاريخ الانسان. ورأى به ض كبار الادباء أن البلاغة كالتاريخ من حيث الاستدلال بهاءلي حياة الشعوب، غيران التاريخ يدل على الحركة السياسية والبلاغة تدل على الحركة العتلية والاجتماعية.أو يدل التاريخ على حياة الانسان العملية والبلاغة على حياته النفسية : من فكر وأخلاق وذكه،

<sup>(</sup>۱) نريد بالبلاغة مايطلق عليه الناس الآن اسم « أدب » وهو اثر المعقول والافكل الذي يظهر في الشعر والنثر (راجع الفصل التالي)

وفضيلة ورذيلة : وعلم وجهل وغير ذلك . فجعلوا البلاغة من شعر ونشر وسيلة لدرس طبائع الانسان ومعرفة نفوس الكتاب . وقصر بعض النقاد همه على معرفة حقائق النفوس من أثر الكتابات، وبنى مذهبه فى النقد على ذلك ، واستخرج حالة الكاتب النفسية ( بسكلوجية ) من كتابانه (۱) .

و قالوا إن دراسة البلاغة هي التي نقلت التاريخ من ذكر الحوادث وسرد الوقائع إلى البحث في كل ما يعترى الأنسان ، وإلى وصف أحواله النفسية والاجتماعية . فانتقل التاريخ بواسطة البلاغة من ناريخ جاف للحوادث الى تاريخ المدنية الانسانية . وقانوا إن البلاغة هي سبيل الوصول الى معرفة احوال الأمم في الازمنة المحتلفة ، وكيف كانت تفكر وتشعر وتدرك . وذلك مما يساعد على إيضاح التاريخ ويسير به في طريق أصف ويبين روح التوانين ومذاهب الاجتماع ورق الائم وانحطاطها

لذلك أصبحت دراسة البلاغة لدى الأمم الحديثة دراسة لكبار نفوسها وعقولهما المفكرة ، أو كما يقولون دراسة للتاريخ الطبعى للنفوس الأنسانية . أو الغرض منها على حسب الاصطلاح العلمى (تشريح) النفوس والأفكار لمعرفة الصحيح من السقيم منها، والحصول على صورة عامة من الحياة العقلية للانسان . قال سنت

<sup>(</sup>١) كما فعل سنت بوف النقاد الفرنسي الشهير المتوفى سنة ١٨٦٩

بوف : لم يبق لدى من السرور الا هــذا النوع من « التحليل » النفسي الذي يمكن أنأعرف به تاريخ العقول. وكل ما أريده من النقد الآدىهو جعل البلاغة تاريخًا طبعيًا للنفوس.. الى آخرماقال. فلم تصبح دراسة البلاغه قاصرة على الشمر والنثر الصناعي لاغير بدُون نظر إلى صلة الكانب أو الشاعر فيها. بل لابد من اعتبار كل ذلك مع البحث عن الصلة بين الكاتب وبين الحالة الاجتماعيـة. ويخيل إلى من يريد أن يدرس بلاغة العربأن هذه الطريقة لا تجد لها مجالافيها. لا ننا إذا أحصيناها وجدنا أنها تكاد تكون منحصرة فى نوع من الشمر الوجداني الشخصي. ونجد هذا الشمر الذي ظهر في الأمم الأسلامية المختلفة والبيئات المختلفة، حافظاً لشكل واحد، واسلوب واحد، لا من جهة الصناعة لا غير، بل من جهة تصور المعانى وإدراكها أيضاً ، ورعما كان ذلك صحيحاً . ولـكن لا يلزم مدرس البلاغة المربية أن يبالغ في ذلك ، فقد نجد في بلاغة العرب مانجده في غيرها من أنواع الشعر والنثر، ولكنه ليس ظاهراً فيها ظهوره في غيره لقلته ولاندماجه في الوجدانيات. فكأنه إذا جاء فانما يجيُّ عفواً مع ندورته المعروفة . ولذلك لا يصح أن يعـــد من أصول البلاغة العربية ، ولا من طبيعة هذا اللسان المبين

على أنه من المكن أن توجد هذه الطرق الحديثة في دراسة بلاغة العرب من جهة صلتها بالتاريخ والاجتماع صلة صحيحة،

ودراسة نفوس الكتاب والشعراء من أقوالهم بقدر ما تسمع به طبيعة هذه البلاغة وأصولها الفنية . غير أن ذلك لا يتسنى الآن . ولا يمكن أن تثبت هذه الطريقة إلا بعد أن يكثر البحث على هذا النحو ، ويوجد بين المدرسين والنقاد علماء فى الفلسفة والاجتماع تكون لهم طرق واضحة ومذاهب مبنية على قاعدة فاسفية أو طريقة اجتماعية علمية

ولا جل ان تدرس البلاغة العربية بهدده الطرق المفيدة ، لابد من مزج التاريخ الأسلاى بها. إذ لو كان من الضروري الاستدلال على أطوار البلاغة بدراسة التاريخ، فذلك ألزم ما يكون فى بلاغة العرب، لأنها أشدما تكون صلة بالتاريخ. إذ التاريخ الأسلامى من أكثر تواربخ الأمم وأشدها حركة وانتقالا، وأظهرها اثراً في العقول والافكار . لا نه ليس تاريخاً سياسياً لا غير ، بل هو آيضاً تاريخ ديني،أى تاريخ مذاهب وأحزاب دينية ، وآرا ، في السياسة والاجتماع مبنية على أثر الدين في العقول والعقائد . . . . . ولو كان كل المسلمين الذين ملائوا الارض شرقا وغرباً، ودوخوا العالم حيناً من الدهر من أصل عربي، لغتهم العربية الصحيحة، لكانت تصوراتهم وإدراكاتهم عربية، ولظهرت مدنية الأسلامظهوراًتاماً فى بلاغة المرب ظهور مدنيات الأثم الأخرى في بلاغاتهم. ولكن تغلب الأعاجم على الدولة محا منها كثيراً من الصبغة العربية وجعلها

مدنية إسلامية مختلطة. فلم تجد اللغة العربية من سعة المجال ما كان يكون لهالوأن الدولة كانت عربية صرفه. فعنى من الخالة العقلية ، أى دراسة الاجتماع فى زمن من الازمان ، ودراسة الحالة العقلية ، أى معرفة الزمن بواسطة البحث عن كبار المفكرين والعلماء وآثار آرائم ، في المجتمع . أو بعبارة أخصر دراسة التاريخ الاجتماعى والحركة العقلية دراسة علمية تاريخية ، بقطم النظر عن كل شئ سوى البحث عن الحقيقة ، مع الابتعاد عن جميع الميول والأهواء والمذاهب الشخصية بقدر الامكان ، ثم البحث عن ذلك من الوجهة الفنية فى النظم والنثر

فليس الغرض على رأينا من دراسة الشعر الجاهلي مشلا أن نبين أنه خال من التكلف سهل العبارة ، ليس به من التشبيهات والاستعارات ما في شعر المولدين ، وان فلانا الشاعر بكي واستبكى وذكر الديار . وانحا الغرض الذي يجب ان يكون صالة الباحث هو الحالة العقلية لحؤلاء الناس ، وعاداتهم الاجتماعية وتربيتهم النفسية ، وتصوراتهم وخيالاتهم ، وجموع معلوماتهم وعواطفهم واحساساتهم ، وغير ذلك مما هو لب البلاغة وغرضها . وهذا هو غرض من قال إن الأحب صورة الاجتماع

لهذا لا بد من العناية بالتاريخ عناية تامة لمن يريد أن يدرس البلاغة . وبدون هذه الطريقة لا يمكن التمييز بين شمر وشعر ،ولا بين كتاب وكتاب، الا ما يظهر جليًا من الاختلاف في الأسلوب

والديباجة، بما لا يخفي على من له أدنى ، لاحظة . هذه الصلة \_ صلة التاريخ الاجتماعي بالأدبوالبلاغة \_ من أهم الطرق التي يجب ان تتبع فى كشف مخبآت العقول، ومعرفة سيرالحركة الفكرية لدى الأمم. مع هذا لا بد من دراسة التاريخ الخاص بالكتاب . ونقصد من هنا أيضًا ما قصدناه هناك من التاريخ العقلي ، أي تاريخ النفوس وحركات المقول، أن يد ان يتكلم على شاعر في شعره أو ناثر في نثره، وعلى صلة الكاتب بغيره من المؤثرات التي كونت عقله ، وفكره من أشخاص عرفهم، ومن يتئات تربى فيها، ومن زمن عاش فيه ومر به. وبعد فلا بد من دراسة الأدب دراسة تاريخية أخرى . نويد بالدراسة التاريخية عدم العمل على مذهب أورأى ثابت يجعله الانسان قاعدة له قبل الدراسة ليقيس عليه مايعرف :كاعتبار أن بلاغةالعرب مثلا أرقى وأصح ماانتجته العقول والافكار،أوأنها ناقصة في جملتها، قبل الاطلاع والدرس . مثل هذه المباحث المبنية على الأهوا الشخصية والمذاهب الثابتة هي خطأفي مبدئها وفي نهايتها. ولا عكن أن توصل الى شيء من الحقيقة.

وليس الغرض من دراسة البلاغة دراسة تاريخية ، البحث عن الحوادث التاريخية الصرفة ، كلعناية بالتواريخ والازمنة التى ولدوعاش فيها الكتاب، وسيرهم الشخصية ، أو سرد تاريخ البلاغة في العصور المختلفة، بقصد إثباتها كما تذكر الحوادث التاريخية سواء بسواء

هذه طريقة تاريخية تظهر في كتب الأدب مكملةله ومتممة لموضوعاته العامة ، كما يتخلل الأدب حوادث تاريخية صرفة ، بقصد كشف مخبآته وتوضيح موضوعاته . على أنها ليست من الأدب ولا من البلاغه.ولايد لمدرس البلاغة، ن الملاحظة الصحيحة والموازنة والمقارنة، تقريبا للافهام وايضاحا للبلاغة نفسها . لأن هذا من دواعي ضبط آراء الباحث، وعدم اندفاعه في المدح أو الذم التابعين للأهواء والأغراض.وهذا أيضا من علامات الحرية في الفكر ودقة البحث. فلابدأن يكون الغرض من تدريس البلاغة البحث العلمي للبني على المعلومات الصحيحة، للوصول الى الفهم الصحيح الخالى من التعصب القومي والميول المذهبية. فأن مدرس الأدب إن لم يكن كذلك كان كن لديه نموذج جميل يريد ان يقيس عليه غـيره ويجعله مثله . وليس الغرض من البحث والفهم المباحث اللفظية، أي ما يعطيه اللفظ من الدلائل والمعانى اللغوية لاغير ، ولا الشرح والتأويل لجلة المعانى. بل الغرض البحث عن كل ما تنطوى عليه العبارات ، من صور النفوس والآراء وأسرار اللغة ، مما يصح أن يعطى للأنسان صورة صحيحة من صور الحياة العقلية للأمم ، ثم عن صلة ذلك بالاسباب البي دعت هذه المقول للخوض في هذه الموضوعات، وولدت هذا النوع من الفكر والخيال، ثم الوقوف على خواص اللغة وأثر الشعوب التي تمنز أفكارها من سواها ، وأثر الزمن والبيئة في ذلك ، والانواع

التي يكتب فيها الكتاب وقوانينها ،وما في ذلك من شخصياتهم لا أن الكتابة تحت بألف سبب لما يحيط بها ·

قال الموسيو موريس كروازيه في مقدمة الجزء الاول من كتاب تاريخ الادب اليوناني: «إن جملة لخطيب،أو بيت شعر لشاعر أشبه بمرآة ينعكس فيها صورة منها تدل على ماضي اللغة والتاريخ لشعب من الشعوب ووتدل على الفني الذي وهبهاهذا الشكل. كل هــذا يرى في الـكتابات من شعر ونثر ..... ولأجل التمكن من الوصول الى ذلك ، لابد للباحث في اللغة والأدب من أن يطلع على الفنون ، ويعرف الاخلاق والنظام الاجتماعي ، لترشده إلى قوة الذكاء للأمم وأثر الحوادث في ذلك . ولا بد من الاعتمادعلى المخطوطات؛ لأن الغرض الأولى من در استها هو معرفة العقول التي يظهر آثارهافي المؤلفات الفنية بواسطة العبارات الأصلية وضروب البيان • ومؤرخ الأدب كالمؤرخ الطبعي ، أي المشتغل بدرس العلوم الطبعية وجمعها ، فهو قبل كل شيء ذو ملاحظة خالية من الأهواء والاغراض. وليس معنى هذا أن مؤرخ الأدب ليس له حتى الحكم ولا أن يكون له رأى ببديه • ولكن الواجب عليه أن يكتني بالمعرفة الصحيحة ٠٠٠ يقول سنت بوف:يلزم أن نكون كعلماء الطبيمة : نجمع بمموعات مختلفة تامة من العقول • ولكنا لانتجنب الحكم عليها تجنبا كليا حتى نبتعد عن تذوقها وبل يكفي أن

غنع أذواقنا من القلق والملل ونوقفهاعند حدها ، لاأن نميتها موتا . قال والنقد الحقيقي هو دراسة الاشخاص أى دراسة السكة البوقوة الادراك لديهم ، كل على حسب طبيعته بقصد الحصول على صورة صحيحة من نفوسهم ، لنضعها في المكاز الذي تستحقه ، والمنزلة الفنية التي تليق بها و لابد من العناية بالنصوص ، وموازنة بعضها ببعض، ومعرفة الصحيح من الحطأ فيها» .

وهذا هوأساس ما يسمونه الآن طريقة علمية ، لأنها مبنية على نوع من التحقيق العلمى الذى لا يتطرق اليه الشك ولكن ذلك من الصعوبة بمكان في أدب العرب، لأن الوقوف على «النسخة الاصلية» كما يقولون ، لا يكاد يتحقق في كل المؤلفات ، ولا سيما مجموعات الشعر والنثر القديم ، غير أن ذلك لا يمنع من العمل على ذلك بقدر الاستطاعه ، على ان الظاهر لنا أن معرفة المؤلفات الاصلية ، ربما لا تتحقق في الادب العربي

### الارب (۱) أو البلاغة

الأدب عند العرب يشمل كل شئ، أو هو جموع معلومات الانسان التي أكتسبها بالقراءة والدرس: من علوم عربية كالنحو والصرف، وعلوم البلاغة ، والشعر والامثال والحكم والتاريخ. وغيرها:من فالسفة وسياسة واجتماع. وحتى جعل ابن قتيبة، في كتابه «أدب الكاتب» من شروط الاديب أن يعرف جملة من الرياضيات والصناعات. وقالوا الأدب كل ما تأدب به الأنسان، يقصدون بذلك كل ما صح أن يعرف فهو من الالفاظ التي ليست (١) كانت دراسة الأدب العربي في مصر جارية على الاساليب القديمة ، أي على طريقة الكامل للمبرد ، وأمالي أبي على القالي ، والبيان والتبيين للجاحظ ، وأدب الكاتب لابن قتيبة ،وغيرها من كتب الأدب الجامعة لكل شيء: من شعر ونثر ،وأخبار،وفكاهاتوملح.واستمرت الحال على ذلك زمناً الى هذه الايام الاخيرة .فكانت دراسة الأدبأشبه بمختار من المنظوم والمنثور مع شرحها .وكان أكثر تدريس الآداب في الجامع الازهر وغيره من المعاهد الدينية يأتى عرضاً لمناسبة شاهد نحوى أو لاثبات قاعدة بلاغية . فجمعت الكتب في ذلك ، وبعضها احتوى على فوائد كثيرة مثل معاهد التنصيص وخزانة الأدب وغيرها . وكان

لها مان محدودة ، يطلق على دعوة الطعام، وعلى العادات والاخلاق الكريمة ، وعلى التربيبة والتعليم . قال صاحب تاج العروس « واطلاقه على العلوم العربية مولد حدث فى الاسلام » وقد توسع المسامون فى هذا اللفظ بسبب اختلاطهم بالعجم ، حتى أصبح معنى الا دب جامعاً للعلم والاخلاق والفنون والصنائع وغيرها فأطلقوه

المدرسون أنفسهم يشرحون ذلك بدون فهم لروح الأدب: لأن غرضهم اثبات الشاهد وروايته. فيكان اذا حفظ أحدهم شعراً حفظه لأثبات قاعدة أو الاستدلال بلغته. وظهر كثير من الأدباء الذينكان همهم حفظ الأشعار وأنساب الشعراء عن ظهر قلب. أو رواية الحوادث والامثال، مثل المغفور لهما الشيخ الشنقيطي والشيخ حمزه فتح الله

قالوا ولما اطلع المرحوم على مبارك باشا على طريقة الافرنج في آدابهم، أفصح بعض الأفصاح عما يريد الى الشيخ حمزه فتح الله، وطلب منه تدريس ذلك فى مدرسة دار العلوم. فابت أ الشيخ حمزه يؤاف ويدرس كتابه «المواهب الفتحية» وكان يسمى ذلك علوم اللغة ،غير أنه لم يخرج عماكان في الكتب القديمة، ولم يتعد طرقها. وفعل مثل الشيخ حمزه فتح الله أومايقرب منه الشيخ حسين المرصفى، أثناء تدريسه الآداب فى المدرسة نفسها. ولما عاد المرحوم الشيخ حسن توفيق من أوروبا عهد اليه بتدريس الآداب بمدرسة في دراسة الآداب أثناء وجوده فى المانيا. فبدأ يدرس الأدب على الطرق فى دراسة الآداب أثناء وجوده فى المانيا. فبدأ يدرس الأدب على الطرق الحديثة منذ عشرين عاما فيا نعلم. فهوأول من فعل ذلك فى مصر بل أول

على ضرب العود ولعب الشطرنج، وعلى الطب والهندسة والفروسة، وعلى مجموع علوم العرب، وعلى مقتطفات الحديث والسمر، وما يتلقاه الناس في المجالس

هذاالتوسع العظيم في استعمال هذا اللفظ يدل على خفاء مدلوله، وخصوصا ان هذا الاستعمال لم يخصص في معنى من هذه المعانى (١)

من سن هذه الطريقة الجديدة،وجم في كتاب لطيف له طائفة من الشعراء مع تراجمهم بنوع خاص من الترتيب. وانتقلت دراسة الأدب العربي من قراءة كتاب جامع لكل فنون اللغة : من نحو ، وصرف ،و بلاغة ، وسير، الى ترجمة شعراء عصر واحدبتسلسل خاص ،مع شيُّ من مختارات شعرهم . واتجهت الافكار الى هذاالنوع من البحث والتأليفالى الروم . وظهر بعد ذلك كتب وملخصات لاساتذة الأدب في المدارس الاميرية ، ولبعض الادباء . ولكن لا يزال الأدب الى الآن غير ناضج في عقول كثير منا، ولانزال نتبع الطرق القديمة فى فهم الأدب. ولم تصل بعد حالة تعليم الآداب العربية الى طريقة نافعة. أما في المعاهدالكبرى فالآداب عبارة عن تراجم الشعراء مع شيٌّ من مختار نظمهم ،بدون تعرض لنقد أو تحقيق . وأما في المدارس النظامية فهو عبارةعنملخص ذلك.ولنا العذرفي هذا ، لأن تعليم الأدب في مدارسنا لا يزالحديث العهد، فهو في حاجة الى زمن طويل لتمحيص الطرق وتهذيبها. ولاغرابة فيذلك، فقد كانت مثل هذه الطرق منتشرة في أوربا الى عهد قريب ، فاذا نحن بدأنا بها فانما ذبدأ بشي طبعي

(۱) وكان يمكن المقارنة بين كلة أدب وبين اللفظ الافرنجي Lettres

وقد رأينا بعد مراجعة آراء الأدباء،أن إطلاق هذا اللفظ على المهى الذى نستعمله الآن،اطلاق ناقص لا يؤدى المعنى الذى نريده نحن. لأننا نطلقه على الشعر والنثر فحسب. وذلك لا يطابق تعريف الأدب عند العرب. لأننا نريد أن ندرس ضروب الكلام وأنواع البلاغة ، والمؤثر ات التى أثرت فيها . ومن رأينا أنهم اصحمن العموم والخصوص والتأويلات الكثيرة ، فأنه من الغامض أو من النقص في التعبير أن نخص الأدب بهذا المعنى الذى نريد ، ونسلخ عنه معانيه الأخرى ، أو نستعمله استعالا مشتركا ، ولم يجلب علينا ذلك الاخطأ مشهور لم نتداركه . وعندنا من الالفاظ ماهو أولى واوفق .

وقد حد ابن خلدون الأدب ورأى « ألا موضوع له ينظر في إثبات عوارضه اونفيها » قال: «وانما المقصو دمنه عنداً هل اللسان ثمرته » وفهم الا دب كافهمه أهل زمانه ، صناعة من الصناعات تتعلم ويتوصل اليها بالتمرين، لا أثرا من آثار الكتاب والشعراء. فقال: «هو الأجادة

ولكن العرب أو المتكلمين بالعربية توسعوا في معنى الأدب حتى أطلقوه على كل شئ ماعدا العلوم الشرعية . أما الفرنجة فخصوا كلمة Lettres بغير العلوم التي هي الرياضيات والطبعيات وعلم الحيوان والانسان ، وفرقوا بين Lettres والمناد وقالوا «Faculté des Lettres» أي كلية الاداب التي تدرس فيها الفلسفة والتاريخ بأنواعه، والجغرافيا وعلوم الاجتماع والموسيتي والشعر والنثر أي الكلام البليغ الذي يطلقون عليه Littérature وهو ما نقصده نحن من كلة أدب

فى فنى المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم ».وجعل من تمام هذه الصناعة « أن يجمعو الذلك من كلام العرب ماعساه أن تحصل به الملكة من شعر عالى الطبقة ، وسجع متساو في الاجادة ، ومسائل من اللغة والنحو مبثوثة أثناء ذلك متفرقة ؛ يستقرى منها فى الغالب معظم القوانين العربية ، مع ذكر بعض من أيام العرب ، يفهم به ما يقع في أشعارهم منها، وكذلك ذكر المهم من الأنساب الشهيرة والأخبار العامة ». قال: « والمقصود بذلك كلهأن لايخفي على الناظر فيه شيء من كلام العرب وأساليبهم ، ومناحي بلاغتهم إذا تصفحه ، لأنه لاتحصل الملكة من حفظه الا بعد فهمه... » واختصر التعريف فقال بعد ذلك : « ثم إنهم اذا أرادوا حد هذا الفن قالوا : الأدب هو حفظ أشمار العرب وأخبارها والأخمذ من كل علم بطرف ...»

نحن لانفهم الأدب بهذا المعنى العام، وان يكون تدريسنا على هذه الطريقة العامة ، ولكنا نريد أن يكون الأدب موضوع وأن نحده حدا إيجابيا . لذلك رأينا أن نطاق على الشعر والنثر البليغ \_ وهو ما نقصده من الأدب ، وما يراد من دراسته في مدارسنا \_ كلمة «بلاغة» وتعرسف البلاغة (الأدب) حينئذ: «بأنها الكلام الذي يدعو إلى الأعجاب من حيث الافتنان في الصناعة» إذ لا يمكن أن نجرى على التعريف القديم ، وندخل في الأدب ما كان يقصده القدماء من على التعريف القديم ، وندخل في الأدب ما كان يقصده القدماء من

جميع فروع اللغة العربية . لأ ننا ليس من غرضنا أن ندرس ذلك ، وليس من غرض إنسان يريد أن يقرأ كلام العرب أن يصرف وقته فى قراءة النحو والصرف، وعلم العروض وعلوم البيان، والجغرافيا والتاريخ وغيرها . وانما يريد أن يقرأ النثر والشعر لاغير ، ليقف على أسرار اللغة، وليهذب نفسه عافى ذلك من المعانى، وليعرف أغراض الكتَّابِوالشعراء. وبالجلة ليعرف سر اللغة العربية وقيمتها ، وذلك بقراءة الكلام البليغ نفسه منشعر و شر.ويكفي أن يكون اللفظ متينا، والعبارة واضحة ، لتصلمن نفس المتكلم الى نفس السامع كاروى الجاحظ «أن الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب ، وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان » معنى ذلك أن الكاتب إذا كان مخلصا متأثرا عايقول ، نال من نفس القارى، وبلغ منه المراد. هذه هي البلاغة ، وهكذا يجبأن تفهم. فليس ماندرسه هوالأدب إذا دققناالنظر في التعريف المعروف. لأننا نويد أن ندرس أنواع كلام العرب الذي هو الغرض من دراسة الأدب.

قال صاحب كشف الظنون « الأدب علم يحترز به عن الخلل في كلام العرب لفظا وكتابة ». وواضح بعد ذلكأن الأدب ليسهو المنظوم والمنثور ، بل هو جموع العلوم العربية كما قال المؤلف نفسه: « إعلم أن فائدة التخاطب والمحاورات في إفادة العلوم واستفادتها ، لما لم تتبين للطالبين الا بالالفاظ وأحوالها ، كان صبط أحوالها مما

اعتنى به العلماء،فدعت معرفة أحوالها الى علوم انقسم أنواعها الى اثنى عشر قسما، سموها العلوم الادبية،لتوقف أدب الدرس عليها بالذات، وأدب النفس بالواسطة، وبالعلوم العربية أيضا لبحثهم عن الألفاظ العربية» (طبعة أوروبا صفحة ٢١٧)

وما دام الأدب هو ما يحترز به عن الخلل في كلام العرب لفظا وكتابة كارأينا. أو هو كما قال الجرجاني في تعريفاته: «عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ» فلا يصبح بعد هذا أن نريد منه النظم والنثر. لأن الأدب كما قالوا وسيلة لفهم الشعر والنثر اللذين هما انواع كلام العرب. والوسيلة غير الغاية. فلا بد أن نخص ما نفهمه الآن أدبا بالشعر والنثر البليغ ، ونطلق عليه «بلاغة » لتكون تسمية حقيقية لاتمس الاصطلاح القديم ، بل تنطبق على تعريف البلاغة ، فنقول: «بلاغة العرب» ونويدما يريده الناس الآن من «أدب العرب»

وعلى هذا تكون البلاغة كل قول الغرض منه \_ قبل كل شيء \_ الاستيلاء على نفس السامع أو القارى وبفصاحة العبارة وحسن التركيب، وبراعة الكاتب أو الشاعر . أو بعبارة أخصر «هى الكلام الفنى الممتع »والكلام الفنى علا نفس السامع ، وعواطفه فى أى موضوع كان ، وعلى أى معنى دل . وذلك يطابق معنى البلاغة عند العرب، كما قال الجاحظ:

« وأحسن الكلام ماكان قليله يغنيك عن كثيره ، ومعناه في ظاهر لفظه . . . . . فأذا كان المعنى شريفاو اللفظ بليغاً، وكان صحيح الطبع، بعيداءن الاستكراه؛ ومنزهاً عن الاختلال، ومصونا عن التكلف، صنع في القلب صنيع الغيث في التربة الكريمة . ومتى فصلت الكلمة على هذه الشريطة ، ونفذت من قائلها على هذه الصفة ، أصحبها الله من التوفيق، ومنحها من التأييد، مالا يمتنع عن تعظيمه صدور الجبابرة.ولا يذهل عن فهمه عقول الجهلاء»(١). ويمكن رفع اللبس بين البلاغة وعلوم البلاغة المصطلح عليها الآن ،بالرجوع الى قول عبد القاهر الجرجانى وأشياعه،الذين كانوا يطلقون علوم البيان على علوم البلاغة ، على أن الفرق واضيح بين البلاغة وعلوم البلاغة ويؤيد قولنا إنه يصح اطلاق البلاغة على مانسميه «أدب اللغة» أن البلاغة هي تحبير اللفظ واتقانه،ايبلغ المعنى قلبالسامع أوالقارى. بلا حجاز ، ولينال الكاتب أو الشاعر من الافئدة مايريد. وهي المقصودة بقوله عليه السلام «إن من البيان اسحراً » وأنها إبلاغ المتكلم حاجته بحسن افهام السامع ، ولذلك سميت بلاغة . وأنها حسن العبارة مع صحة الدلالة (٢) وأنها إهداء المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ.

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ج أول ص ٤٧

<sup>(</sup>٢) كتاب العمده جزء أول ص ١٦٥

وأوضح من هذا قول ابن المقفع كمارواه ابن رشيق وأبو هلال العسكرى والجاحظ : «قالوا لم يفسر أحد البلاغة نفسير ابن المقفع، إذ قال البلاغة اسم لمعان تجرى في صور كثيرة، فنها ما يكون في السكون، ومنها ما يكون شعراً، ومنها ما يكون سجعاً ، ومنها ما يكون خطباً. الى آخر ما ذكر »(١) وقد ما يكون سجعاً ، ومنها ما يكون خطباً. الى آخر ما ذكر »(١) وقد أطلقوا على الكلام البليغ بلاغة، وقالوا «بلاغات النساء» وإذا قالوا فلان بليغ . أرادوا به شاعراً أو كانباً فصيح العبارة ، واضح للعنى ، بقله وبلسانه ضرب من سحر الكلام، وشئ من معرفة امتلاك الأفهام . بخلاف الأديب فانه ليس من الضروري أن يكون شاعراً أو ناثراً ، وفي الكلام الآتي عن البلاغة ما يدل أيضا على صحة ذلك . مما رواه الجاحظ في البيان والتبيين عن بعض الأدباء :

«أنذركم حسن الألفاظ، وحلاوة مخارج الكلام، فأن المعنى إذا اكتسى لفظاً حسناً، وأعاره البليغ مخرجا سهلا، ومنحه للتكلم قولا متعشقاً، صار فى قلبك أحلى، ولصدرك أملاً. والمعانى إذا اكتسبت الألفاظ الكريمة، وألبست الاوصاف الرفيعة، تحولت فى العيون عن مقادير صورها، وأربت على حقائق أقدارها بقدر ما يبنت، وعلى حسب ما ذخرفت ...

وليست كل كتابة تعد من البلاغة. فان يكون الطبيب بليغاً

<sup>(</sup>۱) الصناعتين ص١٠

ي فى كتبه . ولا الرياضى أو العالم أو النباتى بليغاً فى نظرياته العلمية . ولكنهم قد يكونون بلغاء فى قطع مخصوصة ، إذا تكلموا وكتبوا كتابات بليغة ، يقصدون منها أن ينالوا من نفس القارئ أو السامع ، بخلاف ما إذا قصدوا أن يفيدوا إفادة علمية ، أو أن يشرحوا نظرية من نظرياتهم ، أو قاعدة من قواعده . لأن هذا ليس من البلاغة فى شئ ، إذ غرض البلاغة غير غرض التعليم كما قلنا .

والأوربيون إذا ذكروا من بين الكتّاب عالماً ،مثل ديكارت (Rousseau) و (Descartes) او مشرعا أو اجتماعياً مثل روسو (Rousseau) و تين منتسكيو (Mentesquieu) اوفيلسوفا مثل رنان (Renan) و تين (Taine) وفولتير (Voltaire) فانمايذ كرونهم من حيث أثر هم فى البلاغة، أولاقتفاء الحركة الكتابية أثر الحركة الفلسفية والاجتماعية ، لا من حيث أنهم علماء أو فلاسفة

ولابدمن الفرق بين البلاغة و تاريخها. (١) فتاريخ البلاغة هو البحث في مجموع ما تنتجه قرائع الأمة من علوم وفنون. أو هو مجموع الحركة الفكرية في الأمة ولذلك يكتب مؤرخ البلاغة عن الشاعر والناثر، كما يكتب عن الفيلسوف والعالم، ليجمع صورة كاملة من الحياة المقلية للأمة فهو لذلك مضطر لأن يكتب عن كل من له أثر في هذه الحركة . وكان الأولى أن يسمى ذلك تاريخ العلوم والفنون، ولكنهم أدخلوه

<sup>(</sup>١) أو الأدب وتاريخ الادب على حسب ما هو معروف الآن

فى تاريخ البلاغة من باب التوسع، لأنهم لم يكتبوا عن كل علم على حدة. ولم يتوسعوا فى ذلك . ولأنهم كتبوا عن ذلك عرضاً لاثبات أثر ذلك فى تاريخ حركة اللغة . أما من يريد التمكن من شئ فعليه بكتبه الخاصة به . وعلى كل حال فتاريخ البلاغة بالطريقة المعروفة الآن، لايوجد فى كتب العرب بهذا التسلسل، كاهو عندالاوروبيين. وكتب الأدب الخاصة بأمة من الأمم، مثل نفح الطيب مثلا، عبارة عن دائرة معارف، لأن بها من كل شئ طرفاً ، ففيها نبذ من التاريخ العام ، وشىء من تراجم الاشخاص، من شعراء وملوك ونوكة وسوقة ، وفيها شىء من الفكاهات والملح، وشئ عن وصف البلدان ، وغير ذلك من الامور التي لا تدخل فى فن واحد . أما البلاغة فهى أخص من ذلك بكثير

وقد ظن جماعة من العلماء والأدباء أن الغرض من البلاغة نشر المعلومات الصحيحة بأسلوب يلذ للنفس. وقالوا إنه لا يصح أن يقول الشاعر مالا معنى له ، أو يكتب الناثر صحيفة او صحيفتين بدون أن تحتوى على معلومات مفيدة . وحتى قال تين ( Taine ) في مقدمة كتابه تاريخ البلاغة الانجليزية (۱ «إن البلاغة صورة كاملة صحيحة من الزمن والأشخاص الذين يعيشون فيه » وقال « إن الغرض من

Histoire de la littérature anglaise (۱) وسيأتى مذهب تين بشئ من الايضاح

البلاغة التوصل الى معرفة نفس الأنسان. لائمها ظرف لأفكاره، كما أن الصدف وعاء لما فيه .والرأى الصحيح السائد هو أن الغرض من البلاغة إعجاب القارى، أو السامع ببراعة الكاتب أو المتكلم، وأنه لا يطلب من البليغ أن عِلاً كلامه بشيء من المعلومات الصحيحة، وليس الشاعر مضطراً لأن يأتي بالفلسفة والحكمة في شعره ، كما أن الغرض من التصوير هو إعجاب الناظر، والاستيلاء على حواسه الظاهرة عافى الصورة من الابداع والاتقان. وليكن ليس معنى ذلك أنالكانب أوالشاعر يتصيدالالفاظ والجمل الجميلة، ويرصفها رصفاً بدونأن تحتوى على معان، كما أنه لا يقصدمن المصور أن يأتى بالألوان المختلفة بعضها بجوار بعض ، بدون أن يكون هناك رسم خاص أو صـورة معينة ، والاكان الاعجاب اعجابًا ظاهرًا لايلمس القلب ولا محرك العواطف. كذلك البلاغة سواء بسواء، واذاكال الغرض الاعجاب ببلاغة الكاتب أو الشاعر ، فذلك لن يكون ذا أثر فعال فى النفس الا اذا كانت ذات مان دقيقة حقيقية أو تدل على الحقيقة. والأدباء العصريون الآن يرون أن البلاغة فن من الفنون الجيله مثل التصوير والموسيقي ، الغرض منها تهذيب النفس وترقيق العواطف، وتقوية الملاحظة، فهو مسلاة النفوس وأنيس الجليس؛ فعلى هذا هي ضرب من الكال، أما منجهة أنها معرض عام للحياة، وجعبة لأ فكار الأنسان، ومسرحالاراء والفلسفة، فهي شيء من الضروياتلتربية

الافكار وتهذيبها وإن جاء ذلك عرضاً لاقصدا . وظن جماعة من الأدباء أيضاً أنه يكفى الاطلاع على تاريخ البلاغة وتصفحه اليقف الانسان وقفة إجمالية على سير الحركة الفكرية، وليكتني بذلك من عناء قراءة كل كانب أو شاعر أو مؤلف. ومن بين هؤلاء رنان ( Ronan ) فقد قال : «إن دراسة تاريخ البلاغة يمكنها أن تغني عن دراسة الكتب نفسها» ورد عليه في ذلك الأستاذلنسون (Lanson) في مقدمة كتابه تاريخ البلاغة المرنسية (١)، وقال إن ذلك معني سلى للبلاغة، لأنه يجعلها أشبه بتاريخ للأفكارأو الأخلاق... قال : «ولا مناص من الرجوع الى المؤلفات نفسها، لا إلى الملخصات والمختصرات. إذ لا يكفي معرفة فن التصوير بقراءة تاريخية، بدون أن ينظر الانسان الى الصور نفسها. و البلاغة كالفنون لا عكن التفرقة بينها وبين شخصية الكاتب ». إذ أنها تحتوى على معان ودقائق تتجـد كلما أنعم الانسان النظر فيها. كما أن القصيدة الواحدة كلما قرأها القارىء تأثرت نفسه بأثر جديد، وفهم منها شيئاً جديداً. بل هي عبارة عن تمرين فكرى، ونوع من ترقية الذوق، وضرب من السرور، وقال الاستاذ لنسون (١٠.Lanson) : «والبلاغة لاتتعلم ولا تحفظ.ولكن يتعهدها الأنسان بالتنمية، ويميل اليها ويحبها » فن خواصها أنها توجد للنفس لذة عقلية وسروراً نفسياً،وذلك يساعد على تربيــة الذوق واستعداد

<sup>(1)</sup> Histoire de la Littérature Française.

الفكر لقبول الجمال. كما أنهاوسيلة من وسائل تربية النفوس تربية فنية. واذا كان من غرض المشرع الأمر والنهى ليعمل الناس الخير ويتجنبوا الشر، فليس من غرض البليغ ـ أى الكاتب أو الشاعر ـ عرض حقيقة من الحقائق، ولا أمرولانهي. ولكن غرضه الأول أن ينال من قلب السامه ين والقارئين، ويؤثّر فيهم و يحرك من نفوسهم، سوا، قرب من الحقيقة أم بعد عنها . ومن هذه الوجهة ربما يصح أن نلتمس عذراً لأداء العرب الذين قالوا في الشعر « إن أ كذبه أعذبه ». ولكن تهذيب الانسان وتعلمه العلوم والفنون المختلفة في هذه الأيام، حمله على أن لا يقبل شيئاً خالياً من معنى، أو محتوياً على فكر غير صحيح. ولذلك ظهرت الحركة العلمية الأدبية الآن ،وغرض العلماءمنهاأن يمزجوا أنواع البلاغة بأنواع العلوم، وأن لاتكون البلاغة عبارة عن خيالات محضة،أو تصورات بعيدة عن الحقائق. وزجوا بها من مكانها الى موضع آخر أقرب الى العلوم، وظهرت القصص العديدة المملوءة بالمملومات المفيدة والفنون المتعددة . ولكن لايزال هناك حد فاصل بين البلاغة والعلم. لأن البلاغة دراسة العقول وحالة الاجتماع. فهي عبارة عن معلومات عامة، وملاحظات الكاتب، وتأثرات أكتسبها من الخارج ، دخلت في نفسه وخرجت للناس لابسة شخصيته . ولم تغير حركة الايجابيين ( Les Positivistes ) العلمية من البلاغة الاطريقة التصور والخيال، أما البلاغة من حيث

إنها فن سره في تركيب اللفظ ، ووحى النفس ، فلم تتغير بحال ما وكل ما تغير هو موضوعاتها، التي أصبحت مبنية على التعقل والتدبر، وعلى عرض الحياة عرضاً مملوءاً بالحكمة والعبرة. وهذا أثر العلوم الحديثة ، وأثر تعلم الانسان وتربيته تربية علمية .

## أنواع البلاغة

البلاغة أوالكلام البليغ فن من الفنون الجيلة الفطرية للانسان . لأنه مدفوع بطبيعة الحاجة الى التفاه ، وسائر بفطرته الى التعبير عما يجول بخاطره من سرور وحزن وآلام ولذة وارتياح . وكل متكلم يرغب فى أن يكون له سلطان على نفوس السامعين ، وأن يحملهم على تصديق مايقول ، والانسان حساس ، يتأثر بصناعة الكلام ، وتفعل فيه براعة المتكلم وحسن العبارة مالاينال منه البرهان والتعقل . والكلام من وسائل الاستيلاء على العقول ، وتقابل النفوس بعضها ببعض ، ونشر الحقائق والأدلة والبراهين . وبقدر ما تكون براعة المتكلم أو الكاتب فى الوصول الى إفهام السامع ما يريد ، وبلوغه المعنى الذى قصد ، يكون كلام ه أمتن ، وتكون عبارته أبلغ الى النفس . ومن هنا سمى الكلام بليغاً .

ولكن بلوغ هذا المراد صعب ، واختيار الألفاظ الدالة على المعانى المقصودة دلالة تامة عسير ، وكل إنسان له استعداد خاص ، وميل لنوع من التعبير يوافق طبعه ، وينطبق على مزاجه . والمعانى كثيرة مختلفة ، والألفاظ الدالة عليها تختلف فى وضوحة الدلالة ودرك المعنى . ولذلك اختلفت التعابير، وتباينت الدلالة، وتتفاوت

ضروب البلاغة بتفاوت الاستعداد الفطرى ، وقوة العقول . وقالوا « اختيار المرء قطعة من عقله »

ولكن ليسكل إنسان أهلاً لأن يكون بليفاً ، لأ نالبلاغة هبة فطرية واستعداد نفسي. فليس أصعب من أن يصل الانسان الى التعبير عما يرى أويشعر ، تعبيراً دالاً على الحقيقة دلالة تامة. لأن الانسان يتفاوت قوة وضعفاً في ذلك ، كما يتفاوت في إدراك المبصرات على حسب قوة نظره وضعفه. فقد يتألم آلاماً شديدة تكاد تذهب بقواه وتستولى على جميع حواسه، ومع ذلك لا يمكنه أن يفسر ما يشعر به الا بكلمات معدودات محفوظات، يقولها أيضاً من كدّر صفوه إنسان لا يحب مجلسه، أو غاب عنه صديق وهو في انتظاره منذ ساعة أو ساعتين. وقد يظفر الانسان بأمنيته، ويحصل على ضالته المنشودة، ولا يستطيع أن يعبر عما في أعصابه من الهياج ، وعما في نفسه من السرور، الا باظهار الارتياح ، وبسط الجبين ، مما يحصل عند من لاقىصديقاً له في الطريق فهش و بش في وجهه .

والبلاغة إما أن تكون عبارة عن إظهار ما يجول فى نفس الانسان ، من عواطف واحساسات وخيالات وغيرها ، مما يدل على شخصية الكاتب أو المتكلم فحسب ، وإما أن تكون صورة غير صورة نفس الكاتب أو الشاعر ، أى صورة من الحياة العامة للانسان أو جزءاً من تاريخ الانسانية كايقولون فالأولى هى البلاغة

الوجدانية (١) والثانية هي البلاغة الاجتماعية

هذا هو التقسيم الفي في البلاغة . وهذه هي أنواع البلاغة . وعلى حسب ما تكون البلاغة جزءاً من الحياة العامة لكل إنسان وفي كل زمن ، يكون الكلام أثبت ، وتكون العبارة أمتع ، وتكون الكتابة أبق وأخلد . لأن البلاغة التي تنال من كل نفس هي التي تبق والأ فكار التي تجد لها عند كل انسان أذنا واعية لاتبلي . وذلك لا يكون إلا اذا صادفت شيئاً عاماً ينزل من كل نفس، ويصح أن يقبله كل فكر ، ولا يثقل على الطبائع . وهذا هو سبب ارتياح النفوس للحكم والمواعظ ، لأنها تنال من كل نفس، وتتسرب الى كل فؤاد . وهو السر في رأى من فضل أشعار الحكمة في مثل قول النابغة الذّبياني:

ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أى الرجال المهذب وقدم أبا الطيب المتنبى، وأبا العلاء المعرسى، لأنهم جاؤا بالحكمة فى أشعاره، وتكلموا عن بعض طبائع الأنسان وعقائده الكامنة فى كثير من الأشخاص. مثل هذه البلاغه فى القول تبق ما بق الانسان (٢) والناظر لأول وهلة فى اللغة العربية يجدها خالية من هذا النوع

<sup>(</sup>۱) اخترنا ان نعبر عما يجول في نفس الأنسان ، وما هو عبارة عن شخصيته « بلفظ وجداني » وهو يقابل كلمة (Littèralure Lyrique) (۲) ومن أجل ذلك بتي ذكر موليير ، وشكسبير ، ودانت ، وملتن ،

الذى له أثر فى نفس كل إنسان . لأن بلاغة اللغة العربية فى جملتها تعبر عن نفس قائلها لاغير ، ولا تكاد تخرج عن شعور الشاعر وتصورات الكاتب . لأن العواطف هى أصل الشعر العربى والباعث

وجوت وغيرهم ممن مثلوا العالم ، ورسموا نفوس الناس ، ولا يكاد يكون لهم أثر في كتاباتهم غير أسلوبهم . فقد قالوا عن موليبر الكاتب الفرنسي الاجتماعي الشهير، انه ليسله شخصية مطلقا حتى في الاسلوب. لكنهم يبالغون فى ذلك . لأن شخصية الكاتب لابدأن تظهر فى كتاباته .وأقلماتكون في الصناعة وقوة التعبير . ولعلهم يقصدون أن موليير لم يهتم بشيءاهمامه بتصوير الفضائل والرذائل ونقد الاجتماع ، بدوناً زيضم اليهاشيئامن عنده. قالوا وهذا سر بقاء الآداب الفرنسية التي ظهرت في القرن السابع عشر ، لانها وصفت الارواح العامة والنفوس الأنسانية . لذلك لاتزال القصص التمثيلية الكرنى ورسين وموليير حائزة شهرتها الاولى . ولهذا بتي الحالآن شمر هومروس الذي هو ينبوع البلاغة الاوروبية الحديثة . ومن أجل ذلك أيضًا عنى الأوروبيون عناية خاصة بدراسة « الفليلة وليلة » ، لأن هذا الكتابالرغم مما فيهمن العيوب اللغوية ورداءةالاسلوب، فانه يمثل بعض التمثيل الحياة الاجتماعية لأمة ملكت العالمحيناً من الدهر، ويشتمل على كثيرمن أخلاقها وعاداتها وميولها النفسية.واذا لم يمثل الحياة الحقيقية للمسلمين في ذلك العصر عنان به كشيراً من الحقائق التي كانت تدور بين ظهرانيهم . أما نحن فلم نعط الكتاب حقه من العناية لدراسته وتحليل مابه من الآفكار الاجتماعية ، ولا يزال كشيرمنا لايمرف الا اسمه .

عليه (۱). ومن هنا كانت له هذه المتانة والقوة فى التعبير ، إذ الانسان أخاص ما يكون اذا دفعه شعوره الى القول . ومتى أخاص الكاتب أو الشاعر ، فيما يقول ، كان أثره أقوى فى النفس ، وأدعى الى الاعجاب ، وكان جمال القول أظهر ، وكانت البلاغة أصح وأبين . وهذه ميزة الشعر الجاهلى ، لأنه يكاد يكون خالياً من المبالغة والكذب ، صادراً عما فى نفس الشاعر وعقائده .

ولكن العواطف محدودة ، وشعور الانسان بالفرح والسرور والغضب والرضا لا يكاد يتغير ، ومهما وجد الانسان من ضروب التعبير في ذلك، فانها توشك أن تنفد ، ليس للخيال فيها مجال واسع . ولذلك يكثر فيها نكرار المعنى الواحد. إذ الغرام وشكواه، أوالبكاء والنحيب، أو المدح والذم ، او الوصف والتشبيه ، ذلك كله ذومعان سرعان ما تنفد من قائلها . ولذلك تجد المعنى الواحد مكر راً عند نفس الشاعر في قصائد متعددة ، يسترها خلاف الألفاظ الظاهرى.

ومن هنا أيضاً جاءت السرقة في الشعر . ذلك لأن المعاني والخيالات محدودة ، وفكر الشاعر محدود ، فلابدللشاعر من تكرار المعنى والسطو على معانى غيره يلبسها لباساً آخر من الألفاظ. فتجد العاشق يخاف الرقباء ويشكو الجفاء والهجر ، ويتألم من طول الليل

<sup>(</sup>١) وهذا اظهر ما يكون فى الشمر الجاهلي . وتريد بالعواطف الميول النفسية التى تدفع الشاعر للقول

ويبكى ألم الفراق. على أن هذه المعانى تختلف باختلاف شعوركل انسان. وقد يجد فيها الشاعر مجالاً واسعاً (١). ولكن شعراء العرب لم يبيحوا لأنفسهم هذه الحرية في القول ولا في الخيال، بل وقفوا أنفسهم على اتباع طريقة الشعر القديم، وأخذ يقلد بعضهم بعضاً في المعنى الواحد. ولا أنبئكم عا في باب «سرقة الشعر»، فقد بحد الأنسان المعنى الواحد عند عشرات من الشعراء مكرراً.

ومع هذا فقد ظن العرب أن شعراء هم طرقوا كل معنى من قديم ، ووصلوا الى كل خيال (٢) فوضعوا من أول الأعر القواعد والقوانين فى ذلك ، ورسموا المعانى وحددوها ، وحصروا أنواع الشعر و الخيال، وجعلوا لها خطة وقانو نا كما فعل قدامة فى كتابة «نقدالشعر» وتبعه فى ذلك من جاء بعده روى ابن رشيق «فى العمدة» :أن قواعد الشعر أربعة :الرغبة والرهبة والطرب والغضب . هم الرغبة يكون المدح والشكر ، ومع الرهبة يكون الاعتذار والاستعطاف ، ومع المدح والشكر ، ومع الرهبة يكون الاعتذار والاستعطاف ، ومع

<sup>(</sup>۱) كالشعر الوجدانى عند الفرنساويين ، المسمى بالرومانتيك (۲) كالشعر الوجدانية ،غيرطريقة لا المسمى بالرومانتيك (Romantique) فانطريقة فيكتورهيجو في اشعاره الوجدانية ،غيرطريقة ألمريد دومسية ، وغيرطريقة أندريه شنييه الخ ، على ضيق في هذه الموضوعات التي لا تكون في الا شعار الاجتماعية.

<sup>(</sup>٢) كما قال عنترة في اول معلقته : هل غادر الشعراء من متردم ؟

الطَّرب يكون الشوق ورقة النسيب، ومع الغضب يكون الهجاء والتوعد والعتاب الموجع . . . وقيل لأحدالشمر اء. أتقول الشعر اليوم؟ فقال والله ما أطرب ولا أغضب ولا أشرب ولا أرغب. وانما يجيع الشعرعند إحداهن . ورد بعضهم الشعركله الى نوعين:مدحوهجاء. قال: «فالى المدح يرجع الرثاء:والافتخاروالتشبيب، رما تعلق بذلك من محمود الوصف ، كصفات الطلول والآثار والتشبيهات الحسان ، وكذلك تحسين الأخلاق، كالأمثال والحكم والمواعظ ، والزهد في الدنيا والقناعة. والهجاء صد ذلك». وقال اسحاق بن ابراهيم الموصلي : قلت لأعرابي من أشعر الناس؛ قال من إذا مدحر فع، واذا هجا وضع . فكانالشعر عندالعرب وجدانيًا على حسب تقسيمهم وفهمهم له. وهذا من مميزاته، لأنه كله على هذا النحوحتي في الشعر الحماسي. فانكإذا قرأت أخبار الحروب وجمدت شخصية الشاعر ظاهرة فيها ، لأنه يفتخر بشجاعته وبحسبه . وذلك يجعل الشعر أقل أثراً في في نفس القارئ مما إذاتجرد الشاعر عن نفسه ،ودخلفيما يصح أن يكون صورة من صور النفوس الآخرى . وحالة من الأحوال العامة . بخــلاف الشعر الاجتماعي (١)

<sup>(</sup>١) مثل شعر رسين القصاص الفرنسى الشهير فى رواياته ، فانه وصف أشخاصاً وقصد الى دراسة الاخلاق العامة فى الانسان ، وما هو كامن فى النفوس فأظهر ضعف المرأة وقلة ارادتها،ووصف ارواح النساء،واظهر كل

لسنا الآن في موقف يسمح لنا أن نشرح هذه البلاغة العامة أو الاجتماعية شرحاً وافياً. ولكنا أردنا أن ندل عليها دلالة إجمالية ، ليتبين الفرق بين البلاغتين. وليس لنا ولا لأ نسان أن ينكر أن هذا النوع من البلاغة لا يوجد عند العرب وجوده في بلاغات الأمم الأخرى. أجل إن الحكم والمواعظ تملاً أشعار العرب، ولكن هذا النوع من البلاغة النفسية (۱) « بسكلوجية » لا تكاد

دقيقة في ذلك ، وبين انواع الصلات بين الرجل والمرأة وضروب العشق والغرام ، وما يدخل تحت ذلك من الاخلاق العامة ، من شدة وضعف ، وسذاجة وخداع ، وغضب ورضى ، ومن فتاة لينة الريكة طيبة القلب مخلصة في حبها ، وأخري يأكل الحقد من نفسها . تنكر الجميل ، في عشة ها ضرب من الاثرة . لانقصد بذلك الاسد أطاعها وارضاء شهواتها ، لاحبا في العشق ، ولا لا أنها ذات عواطف رقيقة ، ولا ذات نفس حساسة . وغير ذلك من الاخلاق العامة في المرأة ، ووصف الرجل وأخلاقه ، وانه اذاعشق قد يكون اضعف انسان ، وارق ماتكون نفس . وان هذه العظمة التي ينظاهر بها، ونلك الةوة التي بها يقود المراة ويمتاز بها منها تضيع في موقف العشق ، وتزول في ساحة الغرام . وبين انه في كثير من الاحوال لا يكون الحب الاوسيلة لاظهار ما كمن في النفوس من قوة وضعف، وذ كاء وسعة وضيق في قوة الادراك .

(۱) اختارنا کلمة «نفسية » لتمدل على مايراد من قولهم (Psychologique)

توجد عند العرب، وان وجدت فهى قليلة نادرة ندور وجود الشعر القصصى. لأن (تحليل) نفس من النفوس الأنسانية لا يكون، ولا يمكن أن يكون، الا فى القصص الطويلة التامة. والشعر العربى لا يعرف انقصص الطوال، وان وجدت قصيدة أو قصيدتان فى ذلك فلا يصح أن يحكم به على الشعر العربى لندورته. ويكفى فى ذلك ان أصبح الغزل افتتاح كل قصيدة ، كذكر الغرام ووصف ذلك ان أصبح الغزل افتتاح كل قصيدة ، كذكر الغرام ووصف الدين وبكاء الأطلال، حتى صار ذلك طابعاً من طوابع الشعر العربى، وان كان الشاعر لم يعشق عمره، ولم يتذوق للغرام معنى ، ولوكان المقام لا يصح فيه ذكر العشق (١)

غير أن هذه هي طريقة الشعر العربي وذلك أسلوبه، فلا يعاب عليه ذلك . كما أن شعراء اليونان كانوا يبدأون شعرهم بمناجاة ربة الشعر ، لأن هـذا أثر يدل عليهم ويميزهم من غيرهم . كذلك الشعر الدربي سواء بسواء .

ومهما يكن من شئ افاناإذا بحثنا في الشعر العربي عن قصص طويلة مستوفاة لا نجد لها أثراً كما نجد ذلك عند جميع الأمم الأخرى. وقد قال بعض المستشرقين: إن العرب كجميع الأمم السامية لا يعرفون الشعر القصصي الطويل. وإنه من طبيعة السامي أن يختصر

<sup>(</sup>۱) كما بدأ الروصيرى قصيدته المشهورة في مــدح الرسول عليــه الصلاة والسلام

القول اختصاراً ، ويقصد الى الحكمة فيضعها فى كلة أو كلتين ، ويعمد الى الفكر الكبير فيسطره فى بيت أو بيتين . وإنه من شروط الشعر عنده أن يشتمل كل بيت على معنى تام ، ويكون قائماً بذاته . قالوا ولذلك كثرت الأمثال والحكم عندهم

ولمل"العرب في جاهليتهم لم تنضج عندهم صناعة الشعر نضجاً كافياً . ومهما قيل من أن للعلقات لا يصح أن تكون من أوائل الشعر العربي، لما بها من الصناعة والاتقان وذلك يستلزم أن يكون الشعر قد تخطى زمناً طويلا، وأدرك أطواراً مختلفة \_ فأنا لا نزال نرى فيهـا سذاجة ظاهرة ، وصناعة أوليـة . واذا جارينا بعض المستشرقين القائلين: بأن كثيراً من الشعر الجاهلي دخيل ، كانت السذاجة ممتدة في الصناعة الشمرية الى ما بعد الاسلام. والحق أن طبيعة الساى غيرطبيعة الأمم الأخرى من حيث الخيال والتصور. فقد سلك مسلكا آخر في طرق التعبير غير ما سلكه غيره، ولم يلتفت لمجاراة الأمم الأخرى في بلاغتهم . ولم يسمح لهحب لغته والأعجاب بها، أن يقلدهم ، أو أن يزيد شيئاً لم يكن من مخترعاته ، ولا من مميزات لغته . فاكتفى بما عنده وقنع بما فى يده .

وتقسيم العرب للشعر لم يكن من حيث الأغراض العامة كما قسمناه . وانما قسموه من جهة النوع،أو من جهة أغراض الشاعر نفسـه : كالمدح والذم ، والوصف والنسيب ، الى آخر ما هناك .

وجاء النقّاد فآثروا هذا التقسيم. ولم يفكروا في تقسيم آخر، كمافعل أهل أوروبافى تقسيم الشعر إلى «أبيك» وإلى «ليريك» الخ. بل كان تقسيمهم جزئياً لا كلياً. وذهب بهم ذلك الى البحث في البيت الواحداً والبيتين. وأكثروا من البحث في اللفظ والديباجة. فقسم إبن قتيبة في مقدمة كتابه «الشعروالشعراء» أنواع الشعر « اليما جاد لفظه ومعناه ، والي ما جاد معناه وساء لفظه » إلى آخر ماقال هناك. وذكر قدامة بن جعفر في كتابه « نقد الشعر » شيئاً مثل هــذا: كنعت اللفظ « بأن يكون سمحاً . سهل مخرج الحروف من مواضعها. عليــ ه رونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة ». ونعت الوزن ثم نعت القوافي، الخ.وذكر « أن أغراض الشعراء وما هم عليه أكثر حوما، وعليه أشد روما، هو المديح والهجاء، والنسيب والمراثى ، والوصف والنشبيه . . . » وأخذ يذكر نعوت وشروط هذه المعانى . وكذلك قلده من جاء بعده . فسار الأدباء على هــذا النحو ؛ ولم يفتح النقاد بابا جديداً في الشعر . بل ألزموا الشعراء أن يقفوا أثر المتقدمين في موضوعاتهم وأساليبهم. وهذا من الأسباب فى وقوف حركة البلاغة عند العرب. فاذا لم تحصل هناك أنواع جديدة، خصوصاً في الشعر (١)فلاً ن المتأخر بن أقتفوا أثر المتقدمين

<sup>(</sup>١) لائن النثر تغير بمرور الازمان وحدث فيه من الانواع ما لم يحدث في الشعر

فلم يبتدعوا ، ولم يبحثوا للبلاغة نفسها، وانما جعلوها رسيلة لا غاية . ومن أسباب عدم وجود الشعر القصصي عند العرب عدم نظر العربي في الاجتماع نظرة عامة . لأن العربي كان يهتم بنفسه وبفو ائده الشخصية . ومن هنا جاءت مسألة العصبية ، والغرض منها حماية الشخص ضمن قبيلته ، وحالته المعيشية تجـبره على ذلك ، وعيشته البدوية وما فيها من القتال والنزاع سيرت أفكاره في طريق خاص. والشعر القصصي النفسي يحتاج الى شيء منالتعمل والكلفة ، ودقة النظر والفكر ، وشيء من المعاني الفلسفية الاجتماعيـة. لأنه يستلزم اظهار البلاغة في معنى فلسنى . عثل ذلك عكن أن يفيد الشعر لأنه يصور النفوس تصويراً ناماً ، ويصور الحياة صورة حقيقية أو قريبة من الحقيقة · وهذا ما قصده العرب من وضع الحكم والأمثال فى البيت والبيتين من الشعر . ولكن ذلك لايفيد الفائدة التي في القصص. وقد أصبح من اللازم الآن أن يضم الكاتب أو الشاعر على كلامه وأفكاره صفة الأشخاص الجسمية أبطال قصصه، ليجسم المعنى في نفس القارى، أو السامع ، ولتكون أقرب الى الحقيقة وأدعى الى العظة .

كل هذا يحتاج الى الرويّة والفكر. والعربي لايمرف الروية فى القول، ولم يتمودكد القريحة . كما قال أبو عثمان الحاحظ:

«وكل شيء للعرب إنما هو بديهة وارتجال؛ وكأنه إلهام، وليست

هناك معاناة ولا مكابدة ، ولا إجالة فكرة ولا استعانة . وانما هو أن يصرف همه الى الكلام، والى رجز يوم الخصام، أو حين أن عتج على رأس بئر ، أو يحدو ببعير ، أو عند المقارعة والمناصلة ، أو عند صراع أو في حرب، فاهوالا أن يصرف وهمه الي جملة المذهب، وإلى العمود الذي اليه يقصد، فتأتيه المعاني إرسالا، وتنثال عليمه الألفاظ انثيالًا ، ثم لا يعيده على نفسه . ولا يدرسه أحداً من ولده . وكانوا أميين لا يكتبون ، ومطبوعين لا يتكافون . وكان الكلام الجيد عندهم أظهر وأكثر، وهم عليه أقدر وأقهر. وكل واحد في نفسه أنطق ، ومكانه من البيان أرفع ، وخطباؤهم أوجز ، والكلام عليهم أسهل، وهو عليهم أيسر من أن يفتقروا الى تحفظ، ويحتاجوا الى تدارس. وليس هم كمن حفظ علم غييره، واحتذى على كلام من كان قبله . فلم يحفظوا إلاماعلق بقلوبهم والتحم بصدورهم ، واتصل بعقولهم، من غير تكلف ولا قصد، ولا تحفظ ولا طلب ٥ (١)

هذه هي حقيقة البلاغة عند العرب وجمّاع القول فيها (٢)وهذا يخالف طريقة الشعر القصصى المعروفة الآن ، التي اتخذها الأدباء والكتّاب والشعراء قاعدة لهم . بل إن الشعر القصصى المصطلح عليه الآن المسمى عندهم « أبيك » \_ وهو ما نسميه نحن بالشعر عليه الآن المسمى عندهم « أبيك » \_ وهو ما نسميه نحن بالشعر

<sup>(</sup>۱) البيان والتبيين جزء ثالث ص١٣

<sup>(</sup>٢) وأكثر ما يكون هذا ظهوراً في الشعر القديم

الجاسى، خاص بالحروب وسير الشجعان، ـ وما يلاقونه في حياتهم من الأسفار والحوادث، كما في قصة «الأودسى» لهومروس وكما في «أنشودة رولند» الفرنسية التي فيها وصف حرب من حروب شالمان والشعر القصصى من لوازمه تسلسل المعنى لاتصال الأبيات بعضها ببعض و ذلك يخالف أصول الشعر العربي وصناعته والن خلدون في باب صناعة الشعر: (وينفردكل يات منه بافادته في تراكيبه، حتى كأنه كلام مستقل عما قبله وما بعده ، وإذا أفردكان تاماً في بابه في مدح أو تشبيب أو رثاء ، فيحرص الشاعر على إعطاء تلك البيت مايستقل في إفادته . ثم يستأنف في البيت الآخر كلاماً آخر كذلك، ويستطرد للخروج من فن الى فن ، ومن مقصود الى مقصه د )

وجملة القول أن الشعر العربي ميزته الأولى أنه شعر وجداني يمثل العواطف والاحساسات الشخصية ، وأنه احتوى في جملته على أنواع كثيرة ، وأن هذه الروح الشعرية الفطرية هي سبب مافيه من المتانة وخفة الروح ، وموافقته لكثير من الطبائع . فان أكبر مظاهر البلاغة العربية الأولى هو الشعر ، وأكبر منابع الشعر الفطرة والوجدان والحيال والحياة العامة . فالشعر القديم وجداني فطرى في أصله ومأخذه ، اجتماعي في صورته وشكله . لأن به كثيراً من أثر الاجتماع العربي . ولكن الشعر القصصي ، والشعر التمثيل بالمعنى بالمعنى المعربي . ولكن الشعر القصصي ، والشعر التمثيل بالمعنى الاجتماع العربي . ولكن الشعر القصصي ، والشعر التمثيل بالمعنى

المجروف الآن عند الأدياء في بلاغات الأمم الأخرى لا وجودله عند العرب (١)

على أن هذا ليس بمعيب للشعرالعربي، لأن لكل أمة منزعاً، ولكل شعب خيالا خاصاً وطريقة خاصة في التصور والادراك والصناعة . وشعر العرب في نوعه لا يضارع ولا يجاري في أمية أخرى .

<sup>(</sup>۱) ويري سليمان افندى البستانى مترجم «الياذة» هوميروس اليونانية أن كل أنواع الشعر التى عند الأمم الأخرى وجد ما يماثلها عند العرب . وهو قول مبانغ فيه لأنه لاحظ بنفسه في موضع آخر من مقدمة كتابه غير ذلك .

## الشعرالجاهلي

الأمة الغربينة من أذكى الأنم وأصفاها قريحة ، وأكثرها استعداداً للرق. ولكنها انزؤت بظبيعة بلادها في جوف الضحراء فرضيت بحالتها، ورغبت في البقاء عليها، واكتسبت من حريتها المطلقة نوعاً من الأعجاب، ففخرت على غيرها. وحسب البدوي نفسه أفضل ما يكون إدراكا، وأكل ما يكون أخلاقا. تعود الحربة في أعماله، فكان كل رئيس قبيلة مقيداً برأى أهله وعشيرته . وكان العربي كريمًا يجود بكل شيء ، وكان سيفه ورمحه ورحله كل ما يملك . يناديه أصغر إنسان باسمه فلان ابن فلان . ومع انه كان ميالا إلى المساواة ، وإلى هذا النوع الذي يسمونه الآن «ديمقر اطية» كان يرى نفسه قد خص عزايا ليست لغيره من الأمم الأخرى ، مزايا في جنسه وأخلاقه، وعاداته ولغته، وكل شيَّ لديه، فترفع عن الصناعات والأعمال، ووكل ذلك إلى الخدم والموالي والعبيد، وامتاز هو بالشجاعة والكرم والذكاء، وقوة الخيال الشعرى، وبلاغــة الكلام.

أما العصبية فكانت أشد ما تكون عند العرب، وهى التى حفظت كيانهم، كما أنها كانت من الأسباب التى هاجت الحرب ينهم. فقد كان العربي بجود بكل شي في سبيل نصرة قومه وعز

قبيلته ، وهو مخاص كل الاخلاص ، لأن ذلك أصبح لديه مرف أغراض الحياة لحفظ نفسه وأهله .

نشأ العربي على هـ ذه الحرية والسذاجة في العيش، ووهبه صفاء سمائه وصفاء قريحته سهولة الكلام، واكتسب من سهولة عيشه الرضا بما لديه . فلم يكن له هذا النوع من القلق في الفكر ، الذي يدعو إلى البحث وحب الاستطلاع. وكان يتهاون بضروب الآلام، شأن كل شجاع، ولم يكن يهتم بما سيكون في غده، ولا بالبحث والتنقيب في أسرار الحياة . وكل ما يعرف عن حكائهم وكهَّانهم جمل تشتدل على نصائح، وعبارات مملوءة بالحكم والعبرة. هذه الحياة الفطرية بما فيها من البساطة والسذاجة والأخلاق، من كرم وشجاعة ووفاء، هي كل الشهر العربي الجاهلي، أو الشعر العربى الجاهلي هوكل ذلك . كان العربى يصف فى شعره ما يراه ، ويتكلم عما يشمر به في نفسه من عواطف وفضائل. وقد تكلم وعبر عما يجول بخاطره بنفس الشجاعة والاقدام اللذين كأنا له فى الحماة.

والعرب أكثر الأمم اهتماماً بالشعر، واشتغالا به، فلا تكاد تجد عربياً إلا نطق بالشعر، وقال الأبيات والقصائد، سواء فى ذلك رجالهم ونساؤهم وبناتهم وصبيانهم. لأن الشعر طبيعة من طبائعهم، وسجية من سجاياهم، فما هو إلا أن يحرك نفس العربى

داع صغير أو كبير لينفتق اسانه بالكلام البايغ، وليسترسل فى القول استرسالا، فيبدع ويغرب، ويستولى على النفوس استيلاء، ويقود الجماعات ويذكى الحروب، ويصلح ذات البين، ويفعل فى النفس فعل الكأس.

ذلك لصفاء قريحته ، ولصفاء جوه ، ولسذاجة فكره وبساطة عيشه، ولحاجته الى الغناء والتفاخر بحسبه، والدفاع عن نفسه وأهله. ولأن طبيعة بلاده الجافة ذات الشكل الواحد لم تلهمه ولم توح إليه من أنواع الجال غير جمال القول بالتعبير عما يجول بخاطره ، وإظهار واطنه إظهاراً ساذجا . غاب عنه جمال الطبيعة من حقول وخمائل ومن جبال وتلال مكالمةبالاشجار والأزهار . وندر لديه جريان الماء وهدوء الجو ، فلم ير إلا الصحراء الحرقة ذات الفضاء اللانهائي ــ على قول المنطقيين \_والنخل الصدد في السماء على شكل واحد فأثر ذلك في خياله ، وجعله أيصاً لايعرفالتغيير . ولكنه إنسانله نفس ككل النفوس، تتطاع الى الكلام والتعبير عما هو كامن فيها وعما تراه وتفهمه من هذه الحياة . وهي من النفوس الصافية ، تحب الجال وتميل إلى فهمه ، ولبس لها من وسائل الفنون الا البلاغة ، فاندفع بطبيعته إلى الشعر ، ووصف طبيعة بلاده ، وتفنن في ذكر مايحيط به ، من حيوان وغيره ، ووصف كل دقيقة وعظيمة في ذلك. ثم أحب جمال المرأة لأنه كل ماعنده من الجمال، فشبهمابال كواكب والما، الزلال، وتصبب ونسب بها، لأنه رأى في الحب تسلية للنفس، وشقا، للغليل، ووسيلة من وسائل الارتياح والسرور، وداعيا من دواعي البلاغة. فأكثر من ذكرها في أشعاره، وبدأ قضائده بذلك وهام بها هيام اليونان بذكر آلهتهم في أشعارهم، فأصبح الغزل طابعا من طوابع الشعر العربي، وأبدع في ذلك أيما إبداع (١).

(١) وكثيراً ما ألهم الشغراء ذكر المرأة الابداع في القول ورقة العواطف فكانوا يذكرونها في حروبهم ، كما قال عنترة :

ولقد ذكرتك والرماح نواهل منى وبيض الهند تقطر من دمى فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم وكانوا يغتخرون بشجاعتهم أمام المرأة ، لأن المرأة كانت تحب الشجاع وتغخر به ، كما ذكر بشر بن عوانة في أول قصيدته الشهيرة :

أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشراً اذاً لرأيت ليماً أم ليماً هزبراً أغلبا لاقى هزبراً وانك لتجد فى الشعر الجاهلي من الرقة والانسجام ما يأخذ بالألباب مثل قول عدي بن زيد:

فلمغلت فى اللوم قلت لها اقصدي على ثنى من غيك المتردد وان المنايا للرجال بمرصد وأبعده منه اذا لم يسدد كفاحاومن يكتب له الفوزيسعد وطابقت فى الحجاين مشى المقيد

وعاذلة هبت بليسل الوسنى أعاذل ان اللوم فى غيير كنهه أعاذل ان الجهسل من لذة الفتى أعاذل ما أدنى الرشاد من الفتى أعاذل من تكتب له النار يلقها أعاذل قد لاقيت ما يزع الفتى

هذا ولم يقف الباحثون إلى الآن على أثر يدل على أصيل الشير العربي ولا كيف بدأ . وما وصل الينا من الشعر القديم لإيدل إلا على متانة في الصناعة ، مما لا يصح أن يكون مِن أوائل الشعر . والمظِنون أن الشعر القديم لم يصل إلينا لعدم تدوينه ، ولانتشار الامية في ذلك الزمن . إذ لا يحكن أن يصل الشاعر الي هذا الضرب من البيان ، ولا إلى هذا الإتقان إلا بتعمل كبير ، وجهد عظيم ، خصوصاً هذه الأوزانِ المختلفة والقوافى المتمددة . وإذا ذهبنا إلى آبعد ما قيل من الشعر الجاهلي قبل الأسلام بنجو قرنين \_ على بعض الاقوال ـ نرى أن هذا لا يكفي لما وصل اليه من الاتقان والامتاع في الصناعة ، ولا لوصول الافكار لهذا الحد من الحكمة في القول كما في معلقة زهير ، وشعر عدى بن زيد وغيرهم . لأن الأفراد لايحكن أن يصلوا إلى ذلك إلإ بعد تربية طويلة للمجموع يتخرج

أعاذل ما يدريك أن منيتي الىساعة فى اليوم أوفى ضيعى الفيد

أمامي من مالي اذا خفعودي وغودرتان وسدتأ ولمأوسد عتابى فانى مصلح غير مفسد تروح له بالواعظات وتغتدى سنون طوال قدأتت قبل مولدي

ذريني فاني انمالي ما مضي وحمت لميقاتي الى منيتي وللوارث الباق من المال فاتركى كغى زاجراً للمرء أيام دهره بليت وأبليت الرجال وأصبحت

والقِصيدة طِويله تتمتها في جهرةِ أشعار العرب (طبعة بولاق ص١٠٢)

فيها أصحاب المذاهب الخاصة . فلعل الشعر الجاهلي أقدم مما نظن بكثير .

قالوا وأول ما انفتق لسان العربي بالشعر كان في سيره مع الأبل أثناء أسفاره ، التي كان يقطع فيها الصحراء المحرقة الواسعة الفضاء ، وهو على جمله يهتز هذه الهزات المتوالية ، التي تطوى وتنشر جسمه طياً ونشرا . فدعاه ذلك الى الحداء ليقطع الوقت ، وليخفف على هذا الحيوان ألم السير ، إذ بحنوه الى سماع الغناء ينسى هذا الحيوان الم السير ، إذ بحنوه الى سماع الغناء ينسى هذا الحيوان الم . وقد ظهر في حركات سيره شيء يشبه أن يكون سببه الطرب من سماع الغناء ، في ارتفاع عنقه و انخفاضه . قالوا وأخذ العربي أوزان الشعر من حركات الأبل في سيرها .

ومن المحتمل أن يكون هذا صحيحاً، وأن يكون مادعا العربي لقول الشعر كثرة أسفاره وأتعابه من اختراق الصحراء .ولكن العربي ككل الناس من جهة المواطف والاحساسات والاستعداد الى قول الشعر . بل ظهر أن العربي أكثر الناس استعدادا لقرض الشعر ، وأكثر من قال شعراً، ولا تكاد تجدأ مة أخرى أنتج خيالها من الكلام الموزون المقنى مثل ما أنتج العرب . ولا يوجد عدد من الشعراء في أمة من الأمم أكثر من عدد شعراء العرب. لأن الشعر كان سجية من سجاياه ، فكان لديهم أشبه بالحديث والمسامرات عند غيرهم . فلماذا لا تكون هذه الطبيعة النقية ،وهذا الاستعداد

السليم هما اللذان دعيا المرب لقول الشعر من أول الامر؛ وأن الحياة البدوية ، والحاجة الى الدفاع عن النفس والأهل هي التى فتقت لسانه بهذا الكلام البايغ ؛ وأن مفاخره جملته يملك أعنة الكلام ، ويتصرف هذا التصرف في القول ؛ وأن هذه الصبغة التى في شعره فطرية ناشئة من أسباب كثيرة ، بعضها خاص باللغة وغنائها ، والبيئة وما فيها

وقد قال بعض المستشرقين مثل رينان ومن جرى على مذهبه: إن العرب ككل الأمم السامية ليس لها أساطير في شعرها ، ولا في عقائدها ، وأن هـذا يدل على ضيق الخيال لديهم لأن الأساطير والخرافات إنما هي نتيجة سعة الخيال، ونتيجة الحيرة وحب البحث والاطلاع وأن الفكر كلما كان فاقاً متطلعاً إلى غاية أسمى، وكان بعيد الغرض ، دعاه ذلك إلى حب البحث ، وإلى أن يكون في حركة مستمرة للوصول إلى ما يريد ، كأنه يبحث عن حقيقة خفية . وكلما أكثر من البحث ظهرت له أشياء، ووقف على معان جديدة، وتبينت له أسراردقيةة في الحياة ، وعرف ما لم يكن يعرف قبلا . قالواكل ذلك يظهر أثره في بلاغات الأمم من نظم ونثر ، كما هي الحال عند الأمم الآرية كاليونان وغييرهم من الأمم الأوروبية. وقالوا سعة الخيال ، ولا يقصدون بالخيال ما نقصده نحن من المجاز والتشبيه ، وإنما يقصدون سعة الخيال في تصور الحقائق وفي إدراك

الموضوعات المختافة. لأن أساطير اليونان كان منشأها البحث عن الخالق وتصوره ، فلم ترشدهم عقولهم إلا إلى ضرب من الخرافات، كتبوا عنها وألفوا فيها الاسفار ، ونصبوا لها التماثيل، وتوسعوا فى الفنون فاستدل الباحثون بذلك على قوة الذكاء وسعة الخيال، وحب الجمال والافتنان فيه . وربما كان هذا من الأسباب التي حملتهم على طول الكلام ، والميل الى القصص في النثر والشعر ، لأن هذا النوع من البلاغة ليس إلا ضرباً من سعة الخيال في التصوروالفكر والتعبير . ومنهنا يكون تعدد الأنواع في ضروب البلاغة نظهاً ونثراً. أنكر المستشرقون هذا النوع من سمة الخيال عند الأمم السامية ، وفي جملتها العرب. ولكنهم يبالغون في ذلك ، لأن العرب تصوروا آلهة متعددة ونصبوا لها الأصنام قبل الأسلام، وكانت لهم أساطير (١) ، وتخيلوا لشعر ائهم نفوساً أخرى من الجن كانت توحي اليهم عبقريتهم ، وعدوهم أصحاباً لكبارالشعرا، وروواعنهم الشعر. قالوا فكان صاحب امرى، القيس لافظ بن لاخط، وصاحب عبيد بن الابرص هبير، وغير ذلك من الشعراء الكبار (٢) . أما إن الأمم السامية ذات أفكار هادئة غير قلقة ، راضية بصدق وصحة ماترى، فهذا صحيح في جملته. لأنهم أقنع الأمم في حب الاستطلاع،

<sup>(</sup>١) ولكن لم يظهر ذلك في شعرهم ظهوره عند الأمم الأخرى

<sup>(</sup>٢) راجع جمهرة اشعار العرب في ذلك (ص١٧ و١٨)

وأرضاهم بما لديهم. ولذلك أيضاً كانوا أقلهم فلسفة ، وأكثرهم سذاجة في حالتهم الاجتماعية ، وفي نظام حكوماتهم . كما يظهر ذلك فى بلاغتهم من شعر ونثر ، وكلما أشبه بالحقائق العريانة كما يقولون وقد قال جماعة من المستشرقين، خصوصاً الألمانيين منهم، إن نسبة الشعر الجاهلي إلى قائليه لايصح الاعتماد عليها ولاالتصديق مها. لأنه مهما صحتقوة الذاكرة عندالعربومهما قويت حافظتهم، فأنها لاتحتمل رواية كل هـ ذا الشعركما كان ، وكما نطق به الشعراء الجاهايون، لأن الذاكرة كثيراً ما تخون، والأمانة في النقل نقلاً صحيحاً لا تكون إلا بالكتابة والتقييد، وأن حمادا الراوية، جامع الماقات وراويها متهم في روايته وفي صحة قوله ، ومطعون في ذمته باقراره عن نفسه ، وبرواية معاصريه عنه . واستدلوا على ذلك بما في روایات الأغانی وغیرها ، مثل ما ذکر فی ترجمته : (۱) « سمعت المفضل الضي يقول قد سلط على الشعر من حماد الراوية ما أنشده فلا يصلح أبداً ، فقيــل له وكيف ذلك ، أيخطي، في روايتــه أم يلحن ؟ قال ليته كان كذلك ، فان أهل العلم يردُّون من أخطأ الى الصواب. لا. ولكنه رجل عالم بلغات العرب وأشمارها ،ومذاهب الشعراء ومعانيهم ، فلا يزال يقول الشعريشبه مذهب رجل ، ويدخله (١) أنظر في هذا الموضوع من الأغاني الجزء الخامس في ترجمة حماد اقرار حماد في حضرة المهدي بما زاده من عنده في كلام زهير بن أبي سلمي في شعره، ويحمل ذلك عنه في الآفاق، فتختلط أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح منها إلاعند عالم ناقد وأين ذلك»(١)وأن خلفا الأحمر وأمثاله خلقوا من الشعر ما لم يكن موجوداً في الجاهلية ، وكذبوا على الشعراء ، وكان يكفي نسبة الشعر إلى أي إنسان ، حتى لقد كانواكثيراً ما يحفظون الكلام بدون معرفة قائله ، ولذلك تجدهم يعدونه من قصيدة لشاعر ومرة لشاعر آخر من قصيدة أخرى. كل هذا يدل على خلط في الروايات ويحمل على عدم الثقة بها . قالو ا ومما يضعف الاعتماد على الرواة تعدد الأشخاص المسدين باسم واحد. فقد ظهر أن هناكسبعة عشر رجلاً كلمنهم يسمى بامرى القيس، وأربعة يسمون بعاقمة ، وثلاثة بعنترة ، وخمسة بطرفة . وهذا أيضاً من الأسباب التي تدءو الى الخلط في معرفة صاحب القصيدة. وزادوا على ذلك أن الرواة كنوا يستبدلون بالعبارة البدوية المحضة ، التي لا يفهمونها من الكلام القديم ، عبارات وألفاظاً من عندهم على الوزن والقافيــة نفسها ، لتكون أوضح لهــم ولغيرهم . قالوا وإذا صدقنا ما قيل عن حماد الراوية ، من أنه كان يعي ضمن محفوظاته ستين قصيدة تبتدى علما «ببانت سعاد» ولا نعرف منها الآن إلا قصيدة كعب بن زهير ، ظهرلنا قيمة ما يقوله الرواة وصحة ماروي عنهم. وقالوا أكثر من ذلك (٢). وقد لخص هذه الآراء المسيو

La poésie arabe anté-islamique (۲) انان جزء ٥ صفحة ۷۲ (۱) Page 59. Paris Leroux 1880

«رينيه بسيه» رئيس القسم الأدبى بجامعة الجزائر فى رسالة لهسماها « الشعر العربى قبل الاسلام » .

الرواية في ذاتها متهمة ، ولا يصح الأخل بها علمياً إن كانت رواية ككل الروايات. ولكن المسلمين عنواعناية خاصة بالرواية، حتى أصبحت من الطرق العامية ، لأن كثيراً من أحكام الدين مبنية عليها، ولا يمكن أن تكون قاعدة علمية أثبت وأصح مما وضعوه في رواية الحديث ، وما قرروه من الشروط فىذلك ، مما يصح الآنأن يكون من أحدث الطرق العامية. ولكن هل هذه العناية بنفسها وجدت في رواية الشمر ؟ هـذا مالا عكن الجزم به،بدليل مانسب الى الرواة ربدليل مانراه من الاختلاف في ذلك، فأن بعض الأشعار لايزال قائله مجهو لا أما اذا اتبعناالطرق العلمية المحضه ، التي تقول إنه لا يصح الجزم بالشيء إلا إذا ثبت بدليل قطعي ، فلا يصح التصديق بذلك تصديقا تاماً، لا نه يحتمل عدم الصحة . وأما اذا نظر نا نظرة المتساهل الذي يحسن الظن ، ولا يقيد نفسه بالقواعد والقوانين العلمية ، فاننا لانجاري هؤلاء في شكهم ، خصوصاً انه في المستحيل أن تكون كل هذه الأشمار أو أكثرها مخترعة ، أو منسوبة الى غير قائلها بدون سبب ولا داع إلى ذلك ، وإذا كذب الرواة أو دسو اعلى بعض الشعراء شيئا، فإن ذلك لاعكن أن يصل الى مقدار مانعر فهمن الشعر الجاهلي. وكيف يمكن اختراع هذا الشمر الكثير وبه من العبارات

والأساليب مايدل على أنه بدوى صرف ؟ وأى إنسان يمكنه أن يحصل على هذه القدره، ليشغل وقته بذلك وينسبه الى غيره ، وكان أولى به أن يذكره لنفسه ليفخر به . وأى فائدة لأى معتوه أن يتعب فى التأليف ويقول هو لفلان . أنرمى كل الرواة وعلماء اللغة والأدب بالكذب أو نتهمهم بعدم الثقة ، لأن حماداً وغيره كذب مرة أو مرتين ؟ وهل يصح أن نحكم على البلد أجمع بالمرض لأن بها انسانا مريضا ؟

إن المستشرقين يبالغون فى ذلك ، كما يبالغ بعض المؤرخين فى نسبة التاريخ اليونانى القديم أجمعه الى الاساطيروا لخرافات. والحق أن المسألة لاتزال موضع البحث ؛ ولا يمكن الجزم بشى، فى ذلك الآن.غير أننا نوجح أن كثيرا من الشعر القديم منسوب كذبا الى الشعراء المعروفين. ولكن هذا لا يطعن فى صبغته العربية من حيث الاسلوب.

## البلاغة والاجتاع

هل البلاغة صورة الاجماع؟وهل يصع أن تتخذ حركة الكتابة من شعر ونثر دلالة على حياة الأمم الاجماعية ، وعلى بجموع صورة الاجماع من أفكار وعقائد ، وتصورات وخيال ، وذكا ودقة فى الفهم ، وخمول فى القريحة ،أو على مافى الأمم من ميل إلى الجد وإلى اللهو ، وما فى النفوس من قوة وضعف وإرادة ، وعلى اختلاف الأذواق وفهم الجال ، ثم على العادات وغير ذلك ، مما يدل على شئ من التاريخ والأخلاق القومية ؟

قال بعض الفلاسفة الاجماعيين: « يلاحظ أنه حصل منذ هوم وس تقدم تدريجي في الكتابة والشعر. حتى لقد يمكن أن نعتبر البلاغة صورة للاجماع، فقد مرت بأطوار كثيرة، وأنواع من الموضوعات الساذجة الخاصة بالأفراد، إلى الانواع العامة، وتطرقت الى الموضوعات الشريفة التي عكن أن تمثل الجهور» أي بعد أن كان الكاتب أو الشاعر لا يتكلم ولا يكتب إلا عن نفسه وعيشته الخاصة، أخذت الكتابة تتسرب إلى الموضوعات الاجتماعية شيئًا فشيئًا، حتى انتقلت من وصف الاشخاص الى وصف المهمور والمجتمع. وقالوا طريقة الكتابة والتعبير تدل على

نفس الكاتب وحقيقته . يريدون أن الافكار بنفسها مع أسلوبها تدل على صاحبها. وقالوا بعد ذلك إن البلاغة صورة الاجتماع. يريدون أن ما يوجد من الافكار في الكتابات من نظم ونثر يمثل الحالة الاجتماعيــة ، ولا سيما الفكرية منها . وقالوا إن القوانين والنظامات أثر من آثار الرجال. أما البلاغة فتمثل شخصيات الأمم. يريدون أن الكتّاب الاجتماعيين عثلون دامًّا في كتاباتهم الحالة الاجتماعية للأمم، ويظهرون فيها بجموع الأفكار وجموع العادات السائدة في ذلك الوقت، لأن هـذه الكتابات انما تمثل أشخاصاً، وتصوراً فراداً من المجتمع، ومحورالكلام أو مغزى البلاغة يكون دائراً حول حماعة من يبئة خاصة ، فهي تمثل هذه البيئة . وأخلاق الكتَّابِ والشعراء التي تبدو في كتاباتهم، إنما هي حالة من أحوال البيئة التي يعيش فيها هؤلاء الكتَّاب، فهم جزء من مجموع الجمهور الذي يعبرون عن حالته ، ويسمعنا صرير أقلامهم صوته

وعلى ذلك فالحركة الكتابية هى نفس الأجماع بما فيه ، أى صورة أصلية للأمم ، وحقيقة من الحقائق الشابتة ، تمثل كل ضروب الحياة ، وحركات عقول الأفراد من علما ، وأدبا ، وفنيين وفلاسفة وغيرهم .

ويمكنا نحن أن نضرب لذلك مثلا بالشعر العربى مدة الدولة الأموية من الهجاء والمدح ، وانقسام الشعراء الى أحزاب سياسية

كل عنل رأياً من الآراء السائدة في ذلك الوقت، وانقسم الشعراء الى علويين ينصرون آل على بن أبي طالب كـرم الله وجهــه ، وإلى أمويين يؤيدون سياسة بني أمية وغير ذلك

وهل بكونأ دل على الحربة في ذلك الوقت من قول النعمان بن بشير وقددخل علىمعاوية أميرالمؤمنين يؤنبه على هجو الأخطلالانصار

معاوى إلا تعطنا الحق تفترف لحي الأزد مشدوداً عليها العائم ويشتمنا عبد الأراقم خلة وماذا الذي تجرى عليك الأراقم فيالى تأر غيير قطع لسانه فدونك من يرضيه منك الدراهم سترقى بها يوماً اليك السلالم ولكنولي" الحقوالأمر هاشم

وإنى لاً غضي عن أموركثيرة هٰاأُ نتوالاً من الذي لستأهله

فهذا الشعر يصح أن يكون صورة صحيحة من صور الحياة إذ ذاك، ويصح أن يدل على حرية الشعب مدة خلافة معاوية. ومثل ذلك يقال في العادات والاخلاق ، كقول امرأة رزقت بنتا فغضب علميا زوجها وهجرها إلى بيت قريب منها ، فكانت تناغى ابنتها بالأبيات الآتية

> يظل فى البيت الذى يلينا تالله ما ذلك في أيديا ونحن كالزرع لزارعينا

ما لأبي حمزة لا يأتينا غضبان أن لا نلد البنينا و إنما نأخـذ ما أعطينا

ننبت ماقد زرعوه فينا

فهذا أيضاً يدل على ضرب من المعاملات ، وعلى أحوال الاجتماع ، وعلى ما للمرأة من رقة الاخلاق ولين الجانب. قالوا ولما سمع زوجها هذا النشيد هم بتقبيلها هي وابنتها ، فكان ذلك سببا لرجوعه الي زوجته . ومثل ذلك يقال في الأشعار الدالة على الكرم والشجاعة والعشق وغيرها .

قال أصحاب هذا المذهب إن «أمثال» (١) لا فو نتين الشاعر الفرنسي الشهير « وأخلاف » لا برويير (٢) الكاتب النقدى ، تدل دلالة تامة على حالة الاجتماع في القرن السابع عشر في فر نسا، وعلى زمن لويس الرابع عشر وحاشيته ، لأن لا فو نتين مثل الأشخاص في صور حيوان ، ولا برويير ذكر في «أخلاقه » صور الذين كانوا يعيشون في ذلك الزمن، عالهم من الأخلاق، والعادات فكأنما رسم الاجتماع والزمن اللذين كان يعيش فيها ، كما يرسم المصور لوحته بالألوان ويبين فيها مميزات الشخص

وعندنا نحن من الأمثلة على ذلك، ما يقرب من هذا فى البلاغة المصرية «حديث عيسى بن هشام» لمحمد بك المويلحي، فإن فيه رسما للحياة والأسر في مصر على اختلافها في زمن من الازمان. وهو من أفضل الكتب التي يصح الاعتباد عليها في معرفة الحياة المصرية

<sup>(</sup>١) اخترنا أن نطلق «الأمثال »على ما يسمونه « Fable » لا نه أظهر فيه

<sup>(</sup>Caractères) La Bruyiere (\*)

الحاضرة وفي معرفة الافكار والأخلاق والعادات المنتشره عندنا والفضائل والرذائل السائده فينا (١)

وكان من رأى جماعة من الأدباء أن القصص والروايات صح أن تكون منبعاً من منابع التاريخ ، ومرجعاً من مراجعه ، لأنك تجد فيها كل أشكال الناس : ففيها الطفل والشاب، والجندى والحاكم والمالى والشريف والسياسى بمميزاتهم وأخلاقهم النفسية والاجتماعية ، وبأشكالهم الحقيقية فقد أخذت الكتابة شكلا عاميا تاريخيا ، وصارت البلاغة كتراجم لأشخاص و نفوس اجتماعية ، لا فراد خاصة معينة ، أو بعبارة أخرى ،أصبحت الكتابة تمثل أخلاق المجتمع ، وتكشف حقيقته ، كا أن العلوم يتوصل بها الى تقرير الحقائق ، كدرس طبيعة حيوان ، أو صفة عامة في فصيلة من فصائل النبات

هل أصحاب هـ ذا الرأى محقون؛ وهل يؤخذ هـ ذا الكلام على علاته ؛ وهل الأشخاص الذين نراهم فى جوف القصص ، وفى بطون الحكايات لهم صورة أصلية فى الحارج ؛ وهل أوصافهم وأعمالهم ووظائفهم حقيقة من الحقائق الثابتة ؛ إذا بحثنا فى ذلك بحثا دقيقاً

<sup>(</sup>۱) مثل هذه الكتابة هى التى نوهنا عنها فى افتتاح محاضراتنا . وقلنا اننا نريد أن تكون لنا آداب مصرية ، تمثل حالتنا الاجتماعية ، لتكون لنا شخصية ظاهرة فى بلاغاتنا وكتاباتنا ، وليعرف القراء منها فى أي مكان وفى أى زمان كتبت .

وجدنا أن هناك فرقا ظاهراً، واحياناً مخالفة واضحة بين بعض الكتابات البلاغية، وبين البيئة التي نبتت فيها وخرجت منها. وسبب ذلك أهوا، الكانب الشخصية وأغراضه النفسية، أو تأييد فكرة يعمل على إثباتها ويبالغ في تقديسها

ذلك لا يظهر في الآداب العربية ظهوراً واضحاً ، لأن بلاغة العرب محصورة ، أوتكاد تكون محصورة في الشعر ، والشعر لا يمثل حالة الاجتماع تمثيل النثر له ، اضيق المجال فيه ، لا نه لا يسع جميع الأفكار ولا يحتمل إظهار الحقائق كما ينبغي ، لما فيه من القوانين التي يجب على الشاعر اتباعها . وكثيراً ما تضطره الى ذكر مالا يلزم أو حذف ما يلزم ، فالشاعر لا يجد في شعره الحرية المطلقة التي يجدها الناثر في نثره . ولأن الشعر رغم كل شيء مبناه الخيال والمبالغات . والصناعة الشعرية كثيراً ما تضطر الشاعر اصطراراً لا تباع أهوائه ، والمسناعة الشعر العربي لأنه أكثر الشعر رونة ) وبهاء ، وأشده ارتباطا بالنغات الموسيقية ، والموازين والألفاظ الضخمة ، والاستعارة والتشبيه والحاز (١)

<sup>(</sup>۱) قال ابن رشيق في «كتاب العمدة »: وانما سمى الشاعر شاعراً لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره ، فان لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا اختراعه ، أو استظراف لفظ وابتداعه ، أو زيادة فيما أجحف فيه غيره من المعانى . أو نقص مما أطاله سواه من الألفاظ . أو صرف معنى الى وجه عن

. فجال الشمر العربي في الصناعة . وهو كذلك عند جميع الأمم، خصوصاً الشمر الوجداني ، فانه يكاد يكون مبنياً على ذلك فحسب . فَكَيف يستدل بالشعر على الحقيقة ؛ . وقولهم « إن الشعر ديوان العرب، به أخلاقهم وعاداتهم وأنسابهم وحروبهم » ليس معناه أن الشعر يصح أن يكون دليلا من أدلة التاريخ العام. فاذا روى أحد الشمراء قصة فلا يصحأن تؤخذ على أنها حقيقة من الحقائق الثابتة كما فى كتب التاريخ ، وإلا لصح أن تعتبر الأساطير الشعرية «والأمثال» حجة تاريخية ، ولم يقل بذلك مفكر لأن كل الشعر اليوناني القديم خرافي ، وكل ما فيه من الآلهـة والحروب خرافي أيضاً ، وربما لم يحصل شيء مطلقًا من هـذه الحروب ، بل من المحقق أن أشـيل وأغمنون وإلهـــة الشعر التي نزلت من السماء ، أشخاص خياليون ؛ والقصة نفسها خيالية . بل قالوا إن هوموروس نفسه شخص خرافي لا أثر له في الحقيقة . فكيف تكون هذه الأشـــار ومثلها دليلاً على حالة الاجتماع وعلى حياة الأمم دلالة ناريخية ؟. وهل يصحأن نصدق بوجود الأشخاص الذين وجدوا فيأشعار الجن عند أدباء العرب؛ وأن تكون قصة « ألف ليلة وليلة » صحيفة صادقة من صحف التاريخ الأسلاى ؟ أو صورة صحيحة من صور الحياة

وجه آخر، كان اسم الشاعر عليه مجازاً لاحقيقة، ولم يكن له الافضل الوزن (ص ٧٤ جزء أول)

الاجتماعية في بغداد ومصر وغيرها ؟ لانزعم أن كل مابها ضرب من الكذب أو الافتراء ، ولكن الأنسان يرى من أول وهلة أن بها مبالغات هي أثر الكتابة الخرافية ، والأساطـير الأدبية وأثر الصنعة ، فيها أشخاص معروفون ، فيهما ملوك وامراء، فيها نساء وحكام، ولكن أوصافهم أو أشخاصهم غير حقيقية . وربماكان هذا الكذب الصناعي هو الذي يحمل القارى، أحيانًا على استمرائها. والاسترسال في قراءتها . لأن الأشياء التي هي غير مألوفة ،كثيراً ما تعجب الأنسان ، وترضى النفس التي تحب الحداع ، وتميل إلى الانتقال وتحب التغيير ، خصوصاً عند ما يكون فيها من الأفكار والخيالات مايحرك عواطف الشاب، ويعجب الشيوخ والكهول. وكثيراً مايكون تشويه الحقيقة فىالفنون داعياً من دواعى الاعجاب. لماذا يعجبنا أن نرى صورة مشوهة ، ذات رأس صنخم على جسم صنير لا يمكنه أن يتحمل هذا الرأس؛ أليس ذلك لأنه غريب عنا، بعيد عما نراه من الحقائق. محرك فيناحب الاستطلاع ؟ كذلك الحال في جميع الفنون . غير أن هناك نوعاً من الفنون التي تدخل في باب الحقائق. وتجعلها سائغة على النفسخفيفة الروح ،سهلة القبول. فان صورة يصورها المصور لأنسان، لا يمكن أن تكون غيره، ولكن ربما اقتضت الصناعة أن يضع على رأسه العار بشكلخاس، آو أن يفير من شكل ملابسه أو لونها بعض التغيير ، أو أن يجعل

ارتفاع « طربوشــه » مثلاً ارتفاعاً مناســباً لما يريد، أو أن تقضى الصناعة وضع ثلاثة أو أربعة أزرة في ملابسه ، وهو لم يحمل إلا اثنين مثلا. هذه التفصيلات لا تغير من حقيقة الشخص نفسه ، غير أنه لا وجود لها . كذلك الحال في الشعروالنثر . فني أشعار العرب ما يدل في جموعه على أخلاقهم ، كالكرم والشجاعة وعدم احتمال الضيم ، الى غير ذلك مما ورد في شعرهم . ولكن لا يمكن أن ندرس إنساناً دراسة تامة في شعره. نعم قد يستدل من كتابات الرجل على شيء من أخلاقه . وعكننا أن نعرف إن كان الشاعر عاقلاً أو مجنونًا ، كما يمكننا أن نعرف إن كان مخطئًا أو مصيبًا في أفكاره. ولكن هل يصح أن نحكم على إنسان بالشجاعة لأنهمدح الشجاعة؟ أو نقول إنه كريم لأنه مدح الكرم؟ لدينا الآن من يصف السيف والرمح، وعدح الشجاعة والموت في سبيلها، وهو لا يعرف أن يقبض على السيف، وتهتز فرائصه خوفًا إذا هم إنسان يضربه بيده لا بسيفه . وكم من شاعر وصف الخر وهو لم يشربها ، ومدح التقوى وهو لم يعرفها .

وقد يكون للكاتب أو الشاعر رأى خاص، يريد أن ينشره أو يعمل على تأييده، ورأيه غير معروف فى البيئة التى يعيش فيها، أو معروف عند القلة. فان قصص پول بورجيه « l'aul Bourget » القصاص الفرنسي بها نزعة دينية كتوليكية لأنها تدعو إلى الكنيسة

الكتوليكية وإلى مذاهبها. وتعمل على تأييد ذلك. وأنطول فرانس «Ana ole France» المعاصر له رجل فيلسوف ملحد. قصصه مملوءة بالهزى، والسخرية من العالم ومن الأفكار الدينية، وكلا الكاتبين يكتب وينشر أفكاره الخاصة، في نفس البيئة التي ينشر فيها الآخر أفكاراً تخالفها. فأيهما يصح أن يكون قامه وأفكاره دليلاً على البيئة التي يعيش فيها ؟ هذا يدل على نزعات فردية ، وعلى مجتمعات وأفكار خاصة، لا على الأمة أو حالة الاجتماع العام. اللهم إلا في الكتابة العامية، أوفى مذهب الحقائق «Réalisme» الذي من غرضه إظهار الشيء كما هو. على أن ذلك لا يخلو من بعض المبالغة أحياناً، ومن الصناعة التي تضطر الكاتب إلى الخروج عن الحقائق.

وعلى كل حال فلا يصح أن تعتبر البلاغة دليلاً صحيحاً على الزمن والأشخاص الذين ظهرت بين ظهر انيهم ،أو أن تكون أثراً ناريخيا نعم لا تكون الكتابة من الأدلة التاريخية لأمة من الأمم. لأن الكانب لا يقصد من وضع قصة تمثيلية لحادثة تاريخية تمثيلا خالياً من الزيادة والنقص ، ولكنه يريد إظهار رأيه وإثباته في قصته وهذا ما يدور عليه محور التمثيل ، ولذلك يعمل على إظهاره بأى شكل كان ، وبأى وسيلة كانت . هذه الزينة التي توجد على المسارح من ستائر وأثاثات وألوان وأضواء ، وهذه الملابس والحركات والاشكال ، قد تكون غيرها في الزمن الذي وجدت فيه القصة والاشكال ، قد تكون غيرها في الزمن الذي وجدت فيه القصة

وربما لا تشبهها ، كالكلام الكثير والمناظر المختلفة التي لا تكون من القصة في شيء ، ول كن المؤلف يريد أن يعجب الحاضرين ، وينال من نفوسهم بهذه المظاهر ليتوصل الي إثبات فكرته ، أو إلى نشر حقيقة خفية بهذه الوسائل كل ذلك لازم تقتضيه قواعد الفن و تستلزمه الرغبة في الاعجاب . ولذلك كثيراً ما يغير أصحاب الفنون مناظر القصة المتثيلية إلى غيرها، لأنهم يرون ذلك أوفق وأدعى للجال ، ولأن الفنون ليس من غرضها البحث عن الحقائق . ذلك يرجع الى الفاسفة والعلوم . انما غرض الفنون إظهار الجال

هذا مثل ضربناه لأن الصناعة فيه أظهر ، وعدم انباع الحقيقة فيه أبين ، والجرى ورا، اهوا، الكاتب في إظهار البراعة فيه أوضح ، لأنه مبنى على المشاهدات . ومثل ذلك يقال في أنواع النثر والشعر . وهل مثل قول بن كاثوم :

اذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدينا يدل على حقيقة ؟ وهل هذه كانت حالة الاجتماع فى ذلك الزمن؟ هذا من باب الفخر والحماسة وجمال القول والبالغة ، أو من النهاون بالحقائق لاقتضاء الصناعة ذلك . كل ما يمكن أن تدل عليه البلاغة من نظم ونثر ، وقصص وحكايات وروايات عثيلية واجتماعية ، هو بحوع الحركة الفكرية للام ، والصورة العامة للميول والأهواء للمجتمع ، وشيء من حركة النفوس والعقول ، وبعض الأخلاق

والعادات التي يمكن أن تأخذ من بطون هذه الصحف

وقد قال بعض النقاد إن الحالة الاجتماعيــة لأمة من الأم تعرف من آراء النقاد أكثر مما تعرف من البلاغة نفسها . أي أنه عكن أن يعرف الأنسان من ملاحظات النقاد على الكتّاب والشعراء صحة مطابقتها للأخلاق والعادات من عدمها. لأن النقاد يرون مالا يراه الكاتب نفسه ، فتكون آراؤهم أقرب إلى الصواب من آراء الكاتب. وهذه الآراء تبين أفكار الكاتب وحكمه على المجتمع الذي يعيش فيه. نضرب لذلك مثلا بحالة القصص الاجتماعية الآن : كثير من هذه القصص عثل طبقات الناس عثيلا غير حقيق . عِثل المرأة أو الفتاة في حالة من الأخلاق لا يرضاها لهـــا إنسان، خصوصاً في موقف الحب والغرام ، كما هي الحال في القصص التمثيلية. فلولم تظهر آراء النقاد مافي هذه الكتابات والافكار من لامتلأت نفسه خطأ من الحكم على المجتمع. وكماهي الحال للأجانب الذين يصفون البلاد من بطون الكتبلاغير، كالقصص والروايات، ويحكمون عليها بناء على ذلك. لهذا قيل إن الحكم على البلاغة نفسها هوصورة الاجتماع،أىأن المؤرخ الذي يريدأن يأخذ شيئًا من كتابة الأمم للحكم على مدنياتها ، عليه أن يجمع آرا ، النقاد المختلفة ويوازن ينها ، ليستخلص منها صورة صحيحة من الحالة الاجتماعية . فقـد

يجد أفكاراً متناقضة مختلفة في عصر واحد، لأن كل إنسان له رأى، فان لم يكن هناك تمييز بين هذه الافكار فبأيها يحكم القارىء؟ وعلى أى اجتماع يكون حكمه صحيحًا ؛ وماذا تكون الحال إذا حكمناعلى زمن الرشيد بشعر أبي نواس وأمثاله. وحكمناعلى الشعراء عثل هذه الأخلاق ؟ وأبو نواس يكاد يكون وحيداً في بابه مع أُرحابه كما قال حمزة من الحسن الاصبهاني جامع ديوان أبو نواس: «وقد خص شعر أبي نواس ممن لهج باضافة المنحول اليه بما ليس في غيره من الاشمار، وذلك أن تعاطيه لقول الشعر كان على غير طريقهم، لأن جلأشعاره في اللهو والغزلوالمجون والعبث ، كأشعاره في وصف الخمر والغة النساء والغامان . وأقل أشعاره مدائحه ، وليس هذا طريق الشمر اء الذين كانوا في زمانه ، وكانوا من بعده، فأبونواس فى توفره على الهزل بازاء عمران بن حطان وصالح بن عبدالقدوس فى توفرهماعلى الجد الصرف»

هذا معنىأن آراء النقاد هى صورة الاجتماع أكثر من البلاغة نفسها . وجملة القول أن كل مايصح أن يؤخذ من البلاغة هو الحالة العامة للافكار ، وطريق سيرها فى زمن من الأزمان ، حتى فى البلاغة الحقيقية التى تنشر الحقائق بدون زيادة ولا نقص . لأنه ليس الغرض منها تقرير الحقائق ، بل عرض صورة الشيء عرضاً إجمالياً ، وبث العبرة والعظة . كما إذا وصف الكاتب رجلاً قذراً ،

رث الثياب حافى الأقدام ، فأنه لا يصفه لذاته ، وإنما يصفه لاظهار النفس الكامنة فيه . وكما نجد في الكتابات الحديثة الآن أثناء الكلام على شخص من الأشخاص ، وصف حجرته ، وما لديه من الأثاث وغيرها . كل هذا للتوصل للحكم على الرجل وعلى نفسه . فاذا أردت أن تبحث عن أمة من الأمم فانك لا تجدها في بلاغتها . وإنما تجد في بلاغتها أذواقها وأنواع ميولها

## النزعات المختلفة

#### في فهم البلاغة

يقرر العالم نظريته، ويبرهن على رأيه، ولا يكاد ينتهى من نقريره البرهان حتى تخرج الحقيقة من نفسه الى نفوس سامعيه، وتظهر آراؤه لدى تلاميذه جلية واضحة، وتنتقل من تلاميذه إلى غيره، وتدخل في مائة نفس، وتحلأ الف رأس، كما خرجت من نفس قائلها، وكما قررها الأستاذ الأول. لاتؤنر فيها نفس أخرى، ولا تغيرها آثار الناس، فالفضية القائلة « إن مجموع زوايا المثلث يساوى قائمتين، والقضية القائلة « إن الاحتكاك يولد حرارة »، لا نزال هي هي في كل رأس وعند أي إنسان

أما في البلاغات وفي أنواع الفنون فالأمر غير ذلك. لأن اثر الكاتب لا بد أن يكون ظاهراً فيها ظهوراً تاماً. فهو الذي يميزها من سواها ومن الاذواق الأخرى، وهو الذي يكسبها رونقاً وجمالاً، او يجعلها ثقيلة على النفس. ولكن ذوق الكاتب أو الشاعر لا يتفق مع كل نفس، ولا يفهم بطريقة واحدة، لاختلاف الاذواق في طرق الادراك التي يرجع اليها في الحكم على الفنون وفي تذوق الجال. ولذلك يختاف الناس في تقدير وقبول البيت والقصيدة من الشعر، كذلك الحال في الموسيقي والتصوير: تكون

هذه الصورة جميلة مقبولة لدى إنسان، وغير مقبولة عند آخر. ونجد فلاناً الموسيقار الشهيرله طائفة تحبه وترغب في ماع صناعته، لأن نفهاته شجية ، وهؤلاء يميلون للحزن والابتئاس. على حين أننا نجد آخرين لا يرغبون في هــذا النوع الذي لا يحمل على السرور . غير أن هـــذه الفروق في الأُذواق تقل في جماعة تربوا على طريقــة واحدة ، وعاشوا في يئة واحدة ، وفي زمان واحد . ولكن متيكان للعواطف أثر في إدراك الجال والحكم عليه، كان للخلاف مجال واسع في تقويمها. هذا الاختلاف في الفهم والأدراك هوالذي يحيى وعيت المــذاهــ والأفكار المختافة في كل زمان . ومن هنا تنشأ الحركة الفكرية. واختلاف للذاهب والأطوار، وتتولد المذاهب الكتابية، أو مذاهب البلاغة . لأن أثر الأفكار وأثر حركة العقول يظهر دامًا في بلاغات الأمم الحية. إذ البلاغات ليست إلا صورة من حركات الأفكار . كما حصل في القرن الثامن عشر في فرنسا، حيث انتشرت الفلسفة وانحط الخيال وسقطت منزلة الشعر . وفي القرن التاسم عشر ، حيث ابتدأت البلاغة بالمذهب الوجداني، ثم عذهب الطبعيين ثم بمذهب الحقائق، وكما حصل في بلاغة العرب أن انحطت منزلة الشعر عند ظهور الأسلام على رأى بعض الأدباء \_أىقل احترام المسلمين لاشعر في ذلك الوقت ، لاشتغالهم بالدين ونشر دعوته (١) (١) وان كانت بلاغة الشعر لم تنحط بل ارتقت بتأثير بلاغة القرآن ،

ولما أسس بنو أمية دولتهم انتشرت أنواع الهجاء في الشعر، وشجع الخلفاء الشعراء على مدحهم وذم أعدائهم، بما كانوا يفيضون عليهم من العطايا والأموال الكثيرة ، وظهرت كل أنواع الشعر ، وانتشر الغزل، وظهر من كبار رجاله جميل وكثير وابن أبى ربيعة وغيرهم، وأخذ يظهر المجون. وبينما كان هؤلاء وغيرهم ممن أتى بعدهم زمن العباسيين يفهمون البلاغة نوعاً من جمال القول، وضربًا من تسلية النفس ، وشيئًا من المجون والخلاعة ، وأحيانًا آلة للدفاع عن النفس والأهل، ووسيلة منوسائل الكسب، جاءعاماء اللغة والأدب ، كالأصمعي وأبي عبيدة وغيرهم ، فلم يحفلوابالمحدثين ولا بأشمارهم، لأنهم كانوا ينظرون الى الشعر نظرة أخرى غير نظرة أصحاب الفنون، وكادوا يقصرونه على استنباط الأدلة اللغوية، وجعلوه وسيلة لتفسير الآياتالكريمة ، والأحاديثالنبوية.وغمطوا من حق الصنعة ووضعوا من قدر المحدثين، لا اشيء سوى أنهـم محدثون (١).

وكل ما حصل هو عدم الاهتمام بالشعركا كان ذلك قبل الاسلام ، لان بلاغة القرآن محت كل بلاغة غيرها

<sup>(</sup>۱) قال القباضي عبد العزيز الجرجاني صاحب كتاب «الوساطة بين المتذبي وخصومه »: وما اكثر مانري ونسمع من حفاظ اللغة وجلة الرواة ممن يلهج بعيب المتأخرين، أن أحدهم ينشد البيت فيستحسنه ويستجيده

ولما انصرف المسلمون انصر افاً تاماً إلى الاشتغال بتفسير القرآن الكريم، واهتم العلماء والأدباء منهم بجمع الأشعار واللغة، قالوا إن علوم الأدب جمعاء وسيلة لفهم كتاب الله تعالى. وقالوا إن حكم

ويعجب منه ويختاره ، فاذا نسب لبعض أهل عصره وشعراء زمانه ، كذب نفسه و نقض قوله ، ورأى تلك الغضاضة أهون محمللا ، وأقل مرزءاً من تسليم فضيلة المحدث ، والاقرار بالاحسان لمولد . حكى عن اسحق بن ابراهيم الموصلى ، أنه قال أنشدت الأصمعى :

هــل الى نظرة اليــك سبيل فيبل الصدا ويشغى الغليــل ان ما قل منك يكثر عندى وكثير ممن تحب القليــل فقال والله هــذا الديباج الخسرواني، وانه لمن تنشدني؟ فقلت انهما لليلتهما. فقال لا جرم، والله ان أثر التكلف فيهما ظاهر (ص ٤٧)

عثل هدا يكون اختلاف الاذواق في فهم البلاغة من نظم ونشر. وفي القرن السابع عشر في فرنسا كان فهم الفرنسيين لبلاغتهم غيرها في القرن الثامن عشر، وغبرها الآن، لأن بلاغتهم كانت غريبة عنهم ، لا تمثل شيئاً من مجتمعاتهم. ولا من «شخصياتهم »، وكانوا يقدسون بلاغة اليونان والرومان ويقلدونها في كل شئ حتى في الموضوعات، ولم يكونوا أدركوا بعد أن البلاغة صورة الاجتماع ، بل فهموها صورة لنفوس عامة . لا دلشخصيات » الأمم، وظنوا أنفسهم عاجزين عن الاختراع والابتكار في ضروب القول وأساليب البلاغة ، الى أن انتشر مذهب ديكارت الفيلسوف فرفهر أثرد في البلاغة ، كما ظهر في الفاسفة وغيرها. (راجع في هذا الكتاب البكام على القدماء والمحدثين في فرنسا)

البـــلاغة وحكم معرفة العــــلوم الأدبية الوجوب الـــكفائي ، وشرفها بشرف ما يتوصل إليه. فهي كلمًا علوم آلية. (كما قال ابن خلدون في مقدمته ) كذلك كان فهم المسامين الأدب والبلاغة . حتى القد ترفع كثير منهم عن قول الشعر وذمه ذماً ، لأن السواد الأعظم من الشعراء جمله وسيلة لاسؤال،علىما كانله من الرفعة في المنزلة والروعة في المدح والذم. وكان الأمراء والخلفاء علقون الشمراء ويخافونهم. فلم يكن الشعر والبلاغة صورة من الاجتماع العام أو الخاص:أوشيئاً جدّياً في المجتمع ، بلكانشبه ألعوبة للأهوا، والأغراض،وتسلية للنفوس. ولم يكن لشاعر أن يقصد إلى تربية النفوس وتهذيب الأخلاق، أو إظهار صورة عامــة من صور الحياة، إلا ما جاء عفواً عند بعض الشعراء الزهاد والحكاء . مثل أبي العتاهية والمتنبي، وأبي العلاء. فكانت روح البلاغة أوالروح الأدبية كأنها في حاله اختناق، لأنها انحصرت في طائفتين ، وكلتا الطائفتين لم تعمل على رقيهـ اكما كان ينبغي : فطائفة العلماء والمشتغلين بالدين والعلوم العربية اهتموا بالبلاغة من أجلذلك فقط . فكان همهم الجعوالدرس، لالشرحهذه البلاغة من حيث أنها بلاغة ، أو من حيث أنهـا أثر أدبي ، أو من حيث أنها نتيجة جهد العقول والقرائح، بل لأنها وسيلة من وسائل حفظ اللغة وفهم مفرداتها.

وعلى ذلك انتشر هذا المذهب، وبني النقد الأدبي، بل لم يفهم

الأديب أو اللغوى أو العالم، الأدب إلا من هذه الوجهة. ومن هنا قالوا الغرض من الأدب التوصل إلى فهم كتاب الله تعالى. روى الجاحظ عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس أنه قال: «كفاك من علم الدين أن تعلم ما لا يسع جهله ، وكفاك من علم الأدب أن تروى الشاهد والمثل» (١) وقيل لعمرو بن عبيد: ما البلاغة ؟ قال «ما بلغ بك الجنة، وعدل بك عن النار، وما بصر كم مواقع رشدك وعواقب غيك» (٢)

هكذافهم طائفة العلماء الآدب والبلاغة، وفسروها على حسب فهمهم ولم يكن هناك غيرهم من النقاد والعلماء الذين يمكنهم أن يؤثروا في الحركة الفكرية بغير ذلك ، ولامن كان لآرائهم ما لهؤلاء من القوة والسلطان على الأدب والأدباء . فزجوا بالأدب والبلاغة في هذا السبيل ، وأصبح الشعر شيئاً «ثانوياً » كما يقولون . لأن هم العلماء والنقاد لم يكن متجها لفهم البلاغة فهما حقيقياً . سأل سائل أحد هؤلاء العلماء عن حدالبلاغة، فأجابه: «إنك إذا أردت تقرير حجة الله تمالى في عقول المتكلمين، وتخفيف المؤونة على المستمعين، وتزيين تلك المعانى في قلوب المريدين بالألفاظ المستحسنة في الآذان ، المقبولة عند أهل الأذهان ، رغبة في سرعة استجابهم ونفي الشواغل عن قلوبهم بالوعظة الحسنة من الكتاب والسنة ، كنت أوتيت فصل

<sup>(</sup>١) (البيان والتبيينج أول ص ٤٩)

<sup>(</sup>٢) (البيان والتبيينج أول صحيفة ٤٣)

الخطاب، واستوجبت من الله جزيل الثواب» (١) أما الطائفة الثانية ، وهي جماعة الشعراء والخلماء، فقد كانت تتخذ البلاغة \_ خصوصاً الشعرـ آلة من آلات اللهو والطربوالاستجداء وحسبنا أننرجم إلى الشعر والشعراء مدة الأمويين والعباسيين : حتى عند الحكاء منهم مثل أبي الطيب وغيره. وحتى كان فهم النقاد أنفسهم للشعر فهمًا غريبًا . لأنا إذا سردنا أقوالهم وآراءالأدباء ، رأيناها غير محتوية على النقد «التحاييلي» لمعانى الشعر. ومن براجع مقدمة ديوان أبي نواس وكلام أبي حاتم ، يركيف كانت آراء النقاد . وأنها ليست إلا ألفاظا مرصوصة غامضة المعني يقولها كل إنسان ، ليس فيهاشيء من النقد الصحيح . وأبوحاتم السجستاني توفى في أواسط القرن الثالث الهجري، أى إبّان نضوج العلم والأدب عند العرب. فالذنب ليس على الشعراء ولا على الكتاب في ذلك ، لأنهم كتبوا ونظمو اكثيراً وقالوا في كل شيء، وطرقوا كل باب أوحت اليهم به نفوسهم وقرائحهم. ولكن حركة النقد لم تكن لديها القوة التي كانت تحكنها من الحكم على الآراء، وقود الحركة الفكرية، ونقل الأدب والبلاغة إلى طريق اجتماعي أفيــد وأمتن وأفضــل مما سارت فيــه . بل ساعدت على وقوف البلاغة من شعر ونثر ، فلم تصل البلاغــة العربية من التأثير فى الاجتماع والتأثر منه، إلى ما وصلت اليه بلاغات الأمم الأخرى .

<sup>(</sup>۱) (البيان والتبيين ج ١ ص ٦٣)

ونعود فنقول لو وهب الله الأدب العربى من النقاد ما نبه العقول الى فهم البلاغة فهما اجتماعياً، وبحث فيها مباحث اجتماعية، وبين أنها عامل من عوامل الاجتماع، لكانت فى نوعها أحسن بلاغة وأمتمها. لما للغة العربية من الميزة فى الغناء، وضروب التعبير، وجمال القول، ومنانة الأسلوب. خصوصاً الصناعة الله ظية التى لا توجد فى الغة أخرى.

إن كل حركة ظهرت في بلاغات الأمم الأخرى ، و نقلتها من حال الى حال ، كان منشؤها آرا، النقاد وأفكارهم وإرشاداتهم . كحركة الكتابة التي ظهرت في أوروبا أثناء القرن التاسع عشر . فقادت الأدبا، الى الطرق المختلفة، وأوجدت الأطوار الأدبية الممروفة

# تبعة الشعراء والكتاب

الحوادت المختلفة واستعداد الأمم الفكرى ، لهما أثر عظيم في سير البلاغة والأدب ومساعدتهما على الرقى. لأن ذلك أثر من آثار الاجتماع. وللكتبّاب أثر آخر في الاجتماع، أو في الرأى العام، ليس أقل من أثر الاجتماع في البلاغة . وعلى ذلك نرى مقدار التبعة التي تقع على قواد الحركة الفكرية والنقاد الذين بيدهم زمام العقول.وما أشدهذه التبعة على الكاتب أوالشاعر، ولاسما اذا كان فائق البراعة في طريق الافهام وفي الاستيلاء على نفوس القراء ومعرفة امتلاك الأفكار. فقد يكفي أن يصل الكانب الى درجة خاصة من البلاغة، ليتمكن من قيادة النفوس الي ما يريد ، وحملها على اعتقاد المعنى الذي قصد، مثل هذا الكان قد يكون خطراً عظيماً على الاجتماع، إذا كان في آرائه شيء من الخطأ، أو في مذهبه ما تخالف الاصلاح. كما أنه قد يصلح من النفوس مالا تتمكن الحكومات بقوتها من إصلاحه ويساعد على تقويم الأخلاق، وعلى نشر الأفكار الصحيحة ، وعلى ارتقاء المدنية ، وعلى توضيح المسائل الاجتماعية الكبرى ، وعلى استنارة العقول وتثقيفها . ولكن هـذه القوة هي ما يخشي منه على الاجتماع ، وهي ما تحمل كثيراً من الخلقيين على الخوف من اثرها لما في عقول بعض الكتاب من الافكار التي قد

تؤثر فى ننفوس القراء أثراً غير محمود ، بواسطة براعة الكاتب فى جعل الصور التى يذكرها في شعره أو قصته أمراً قبولا ، وأجدر بالاقتداء فهذه البراعة نفسها كما أنها تدل على عبقرية الكاتب، تدعو الى الخوف منه ، فتكون من أكبر العيوب لديه . ولذلك ذم كثير من الخلقيين الشعر ، وخافوا من أثره وحذروا منه

وفى الحق ان جناية البلاغة على الاخلاق قد يكون خطرها عظيماً . ولكن لا بد من الفرق بين الفنون وتقويم الأخلاق . إذ ليسمن غرض الفنون تقويم الاخلاق، لأنها تقصد إلى إظهار الجمال بأى شكل كان ، وعلى أى طريقة كانت. وعلى كتب الأخلاق تقويم النفوس وتربيتها. وإلا لو أخذنا على البلاغات مافيها من ضروب الغزل والمجون ، لوجب أن نحذف منها نحو نصفها . وهل نجد الآن قصة أو رواية تمثيلية بدون أن يكون للحب فيها أثر كبير . ذلك لأن تحريك هذه العاطفة من أكبر الدواعي لحمل الناس على القراءة ودرس أفكار الكاتب وأغراض الكتابة . كما رأى ذلك ابن قتيبة في مقدمة « الشعر والشعراء » إذ قال : « لأن النسيب قريب من النفوس ، لا يط بالقلوب ، لما قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل، وإلف النساء، فليس يكاد يخلو أحــد من أن يكون متعلقاً منه بسبب ، وضاربا فيه بسهم حلال أوحرام»

يقول الفقهاء لاحيا، في الدين، ويلزم أن يقول الأدباء

والكتاب والشعراء والفنيون لاحياء في الفنون ، كما يجب أن يقول العلماء لاحياء في العلم. فإن الله تعالى خلق الأنسان، وخلق له أنواع الجال بتمتع بها، وتوحى اليه من الأفكار والخيالات ما قد يساعد على عبقريته . كما أنه خلق له الخير والشر ، ووهب له عقلاً عيز به الخبيث من الطيب، وترك له الحرية المطلقة في اتباع الطريقين، وبين له سوء العاقبة وحسن الماآب. فكما أن العلم والفلسفة يبحثان عن حقائق الأشياء بأىوسيلة ، كذلك الفنون الجميلة ، تبحث عن اظهار الجمال بأى وسيلة ، وأى طريقة كانت ، لأنها سر من أسرار الحياة ، وسبب من أسباب ترقية العواطف والنفوس. اذ النفوس التي لا تعشق الجمال ينقصها كثير من فهم الحياة ، لا نها لا تدرك ما يحيط بها من جمال الكون الذي هوأ بدع شيءً في الوجود

لا بدأن تكون الحياة ككتاب مفتوح أمام كل إنسان بما فيه من جمال وقبح وفضيلة ورذيلة. لأن الله تعالى خلقه لننظر اليه ونفهمه ونتدبر ما فيه ونتعظ به . فتبعة البلاغة راجعة الى نفس الجمهور ، وإلى القارئين أنفسهم . لأن القارئ كمتعلم يصرف وقته في معمل كيميائي ، ليفيد ويستفيد ، وليقف على أسرار ما لديه . فان استعمل المواد الكيميائية لقتل نفسه، فقد « جنت على نفسها براقش » . والكاتب كالعالم يظهر نتيجة تجربته في الحياة ، وما رآه

وفهمه، وعلى القارئ أن يستفيد ويميز بنفسه الضار والنافع <sup>(١)</sup> على أن كل كاتب له خيال خاص، وطريقة خاصة، وله أفكار خاصة تجد لها من القراء من يميل اليها بطبيعته. فكل نفس تقبل ما يوافقها وترغب فيما تميل اليه. فالقصة التي تعرض صورة من صور الحب، قد تضل نفوساً ، وقد تفتح على بعض الناس أبواباً من الفجور لم يكونوا يعرفونها ، كما أنها قد توحى الى بعض النفوس حب الجمال، ورقة الشعور، وتهذيب العواطف. لأن الرجل الحساس، صاحب الشعور الرقيق، والنفس الشريفة، والاخلاق الكرعة، يهذبه الحب، وبرشده الغرام الى الفضيلة . وكثيراً ما كان الحب سببا في اصلاح النفوس. ولكن لكل انسان استعدادا خاصا في تصور الاشياء وفهمها . وعلى هذا الاستعداد تكون حظوته من السمادة والشقاء تقوده إليها نفسه ، وترشده إليها فطرته ، غير أنه لايلزم قراءة هذه الكتب للعمل عا فيها، كما تقرأ كتب الأخلاق وكتب الدين مثلا، وانما تقرأ لدراسة موضوعاتها، ومعرفة ما بها من الآراء، وأسرار البلاغة والفصاحة

التي أكتسبها من القراءة أنفع وأثبت. أما التأثرات والانفعالات التي منشؤها العواطف فانها سرعان ماتزول. فالكاتب الذي يصف مجلساً من مجالس الخر، ليس عليه أدنى تبعة إذا قام إنسان بعد قراءة كلامه فشرب كأساً أو كأسين . كما أن الخلقي ليس في قدرته أن يحمل الناس على اتباع ما يقول. ولذلك قيل « إنه من الواجب علينا بث النصائح والارشادات، ولكن ليس علينا حمل الناس على العمل بها». ولوكان للبلاغة الآثر الذي يدعو إلى العمل بما فيهالكانت كتب الأخلاق كافيـة في إصلاح النفوس. فلماذا يكون وصف المجون سبباً في فساد الأخلاق والاجتماع ؟ ولو صح حذف كل مامن شأنه أن يفسد الأخلاف، أو يؤثر فيها أثراً سيئاً، لوجب على الآنسان أن يصم أذنيه، ويغدض عينيه، حتى لا يرى ولا يسمع نصف المخلوقات أو أكثر ، ولعمل على علم علم كثير من الأمور التي يراها كل يوم أمامه فى الحياة .

البلاءة من غرضها عرض كل شئ ، وعلى القارئ أن يحكم عقله وعيز الخبيث من الطيب

### النقل الالىبى

يقرأ الأنسان ليفهم . ويفهم ليكون له رأى فيما يقرأ . وكل إنسان له استعداد خاص فى الفهم ، وطريق خاص فى الادراك ، وذوق خاص فى قدر الكلام والحكم على الافكار . ولذلك تعددت المذاهب وتفاوتت طرق البحث

القراءة والفهم والتفسير والحكم ، هي أصول النقد وهي حده أيضاً . إذ لا يمكن حد النقد حداً تاماً ، لعدم اندماجه في قانون عام ، لأنه ليس علماً من العلوم التي لها قواعد خاصة ، وإنما هو فن من الفنون التي تضبط بالعلوم وتتقدم بتقدمها ، فأنه مبني على قوة الذكاء وسلامة الذوق، وذلك ليس داخلا تحتقانون عام، فضلا عن أنه لا بدمن ظهور أثر الناقد الشخصي في حكمه على ما يقرأ ، لأنه إنما يكم على غيره بمزاجه الخاص . ولذلك كانت الفروق كثيرة بين آداء النقاد . لأن النقد صورة من صور عقولهم المختلفة

ويختلف النقد باختلاف الموضوعات والأغراض المقصودة منه. فقد يكون من غرضه دراسة الأساليب ،أو دراسة نفوس الكتاب أو دراسة الافكار والآراء. فهو متغير لا يثبت على حالة واحدة ، رلا يلزم قاعدة واحدة ، فليس علما من العلوم . لأن العلوم لا بدأن تكون قواعد عامة ، تنطبق على جزئيات كثيرة ، بدون أن يكون

للنفوس أثر فيها. والنقد غير ذلك. فهوقبل كل شيء أثر من الآثار الخاصة للمقول يبحث عن آراء الكتاب ولا سيما خواصهم الذاتية. والتصورات والخيالات والادراكات متعددة مختلفة ، على حسب المواهب والطبائع، فلا بدأن بكون النقد الذي هوفهم العقول المختلفة والادراكات المختلفة أيضا مختلفا ، غيرمقيد بقانون ولا قاعدة . ولذلك كان كل أتد قاعدى قابلا للطعن وعرضة لانقض. لأن النقدالقاعدى أوالمذهى برى الي تقييد العقول والأفكار، وحملها على اتباع طريق واحد فى الفكر والتصور والخيال، والى الحكم عليها حكما عاما . بطريقة واحدة. هذا اذا كانت الطريقة علمية كطريقة تين «Tainc» مثلا القائلة: «إن كل أهل جنس واحدو بلدواحدوزمنواحد تتشابه عقلولهم وتصوراتهم». وهو مذهب مردود في جملته كما سـنرى. لاَن الذكاء والادراك، والتصور والخيال ،لاتنشأمنهذهالعوارض فحسب ، بل هناك أسباب أخرى . فان كانت الطريقة غير علمية ، كأن تـكون مبنية على الاذواق والميول، أو على قراعد اتفاقية، كجعل قصيدة من القصائد أو قصة منالقصص نموذجا عاما لغيرها، أو منهجا ينسج على منواله ، فإن هذه الطريقة ليست خطأ فقط، بل هي خطر يهدد سيرالبلاغة ويقف تقدمها ويجعلها عبارة عن ضرب من التقليد لاغير.

على أن الأنسان يرى في نفسه من الاستعداد للفهم وطرق البحث

اليوم مالم يكن له بالامس و والقارى، تمر بذاكر ته أفكار الكاتب و تتراكم ، ثم يتناسى ما قرأ وما تأثر به ، فاذا أعاد قراءة الكتاب الواحد مرة أخرى، كان حكمه عليه غيره فى المرة الاولى. فالافكار تتغير والحكم يتغير بتغير المؤثرات

ولا يصح ال يبني النقد على الاذواق الخاصة • لان الذوق استحسان ما يحبه الانسان وعيل اليه. وهذا غيرما يراد من النقد. اذ النقد الصحيح « تحليل » فكر شخص آخر غير فكر القارى، نفسه مواندماج الأنسان في نفس غيره ليفهمه بفكره ويدرك عقله بعقله والذوق«تحليل» نفس القارىء و فكر دلمناسبة مايقراً ، و بسبب مايجده مما هو في نفسه في كلام غيره . إذ شعور القارى، بسروره ، ورضاه عما يقرأ ، هو في الحقيقة ناشيء من أنه وجد ما يحبه وما يميل إليه. وذلك شيء من خواص نفسه وميولها الذاتية . فكأنه إنما وجد في مايقرآ نفسه لانفس الكاتب، وأعجب بميوله وآرائه لا بميول الكاتب وآرائه . أو أنه وجد إنسانا آخر صور نفسه بالصورة التي هي عليها، ووجد أفكاره يعبر عنها غيره، فهو إذا فهم ذلك فأنما يفهم نفسه ، ويرى صورتها . كالشاعر أو الكاتب الغرامي ،يذكر صور النفوس العاشقة ، وما تتذوقه من الآلام ، فيقرأها العاشق ويتلذذ بها ، ويتذوق ما فيها ، لا نها صورة نفسه ، وإن كانت صورة نفس مريضة ، أكلما اليأس ونال منها البؤس. ولـكنه راض عنها لأنه

يجدفيها مايجول بخاطره وكالذى يحب الشعر الحاسى مثلافأنه يعجب به، وبريد أن يحمل الناس على الأعجاب به، لأن له ذو قاخاصاً في فهم هذا النوع، وإقدارهذا الكلامقدره وكالخلقي يحب الحكمة والموعظة، فيحكم بهذا الذوق على كل مايقرأو يسمع . من هنا تعددت المذاهب فى النقد. فاذا كن مرجع ذلك الاذواق الخالصة، اذاً الضلت الأفهام، ولحارت العقول. فليس في حكم القارى، بالحسن أو بالقبح شيء من الحقيقة أو على خلافها ، متى كان ذلك مبنياعلى الأهواء الصرفة ؟ وليس ذوق الناقد في كتاب يقرأه الااستحسان الكتاب أو استقباحه؟ وليس ذلك إلا اتفاق فكرالقارى، وميوله مع فكرالكاتب وميوله. ولكن الذوق والقد عند ذوى العقول السليمة يستمد بعضهما من بعض ، ويساعد أحدهما الآخر ،ويعمل كل منهما على حفظ أثره في نفس القارى، ،بحيث لايضل بينهما ، ولا يكون خاصعا خضوعا تاماً لأحدهما، فيبطل أثر الآخر ، . بل يتذوق ما يعجبه مما هو في نفسه ولا يمنعه ذلك من الأعجاب بما هو مخ لف لطبيعته

مثل هذا الذوق يتكون بالقراءة والدرس، ويكتسب شيئًا من اللين والمرونة وقبول الجديد، لأن الذوق خلق من الأخلاق القابلة للتهذيب والتنقيح والغناء بالقراءة والدرس والفهم، بحيث يكون ذوقا مبنيًا على التجربة مما قرأ الأنسان وفهم من العلوم والفنون. فالذوق الصحيح ينضج ويتربى بالنقد، والنقد يتهذب

بالذوق لأنه ممين ومساعد على الفهم وتفضيل الشيُّ على الشيُّ . فلو أن انساناً خلا من ذلك، كان حب الاستطلاع لديه ناقصاً ، لأنه إن لم يكن في نفسه ذوق ثابت لنوع من الأنواع، مبنى على التجربة، ولم توجيد في نفسه ملكة التفضيل والتفرقة بين الأشياء، كان سواء عليه أقرأهذا أم هذا . وخنى عليه كثيرمن المميزات ، وكانت الفائدة من القراءة لديه أقل مما لوكان له ميل خاص. وربما خرج من الكتاب الذي يقرأ بدون فائدة ولا أثر . وهـذا مشاهد معروف. أعط أحد المهندسين أو الاطباء أو الذين لا يميلون الى الأدب ولا يحبونه ، قصيدة من القصائد المتبنة ، أو قصة أدبيـة ممتعة ليقرأها . ربما قرأها وفهمها ، ولكنه يخرج منها بدون أثر في نفسه ، لأنه ليس له ذوق خاص في هذا النوع ، فلا يهتم بأن تصل نفسه ، أو أن يصل الى نفسه سر هذا الكلام . ودع إنسانا لا يحب التمثيل، ولا يميل اليه، يحضر « قطعة » تمثيلية مملوءة بضروب الفنون ونقد الاجتماع . دعـه يسمع قطعة لموليير أو لشكسبير أو لجيت، ثم ابحث في نفسه عما أخذه من مجاسه، تجده لم يتأثر بشيء، ولم يستفد فائدة كبيرة. ذلك لأنه ليس في نفسه تفضيل لهذا النوع. كذلك تكون القراءة الخالية من الرغبة والميول الخاصة عبارة عن اطلاع عام، ومشاهدات عامة ، لا تبقى في نفس الأنسان ولا توقظ مرن حركة الفكر . فالذوق الصحيح يساعــد النقد على الاعجاب بالشئ أو على كراهته. أى أنه من الوسائل التي تمهد للنقد الحكم على الفنون وآثارها

نرى من ذلك أن النقد الخالص الذي ليس للذوق فيه أثر هو نقد ناقص، أو نقد جاف. وأن الذوق الخالص من أثر النقد، ومن أثر التجربة العلمية والاطلاع أي الذي هو الاستسلام الى ميل الشخص فحسب لا يرقى العقل، ولا يساعده على نموقوة الادراك ولا يصل بالأنسان الى كشف الحقائق

قلنا إن النقد ليس علما من العلوم بل هو فن من الفنون التي مرجعها استعداد النفوس في الفهم والأدراك. ولكن هذا ليس كافياً في تعريف النقد. أيستسلم كل إنسان لفكره في الحكم على ما يقرأ ويسمع ؟ أيكل الأمر الى الذوق لا غير ؟ ألا يكون النقد شيئاً آخر غيرهذه الفوضي في الحركم والادراك؟ أليست هناك طرق ومذاهب تحدد ذلك، وتبين الخطأ من الصواب في أحكام الناقدين ؟ وإذا كان شيء من هذا فعلى أي أساس يبني ؟. مهما يكن من شيء، فالذي لا يصح إنكاره هو أن هناك حقائق فنيـة ، كما أن هناك حقائق علمية . فالقارئ لقصيدة أو لقصة تاريخية يجد أثناء قراءته من الحقائق الفنية ، ما يجده العالم أو الفيلسوف من الحقائق العلمية أوالفاسفية . نريد بالحقائق الفنية سرالبلاغة الذي تشعر به النفوس، وبه تكون قيمة الكاتب والكتابة . ونريد بالحقائق الفنية جمــال

القول، وجمال الفكر، وجمال الصناعة، ثم نفس الموضوع بما فيه من الصور الأنسانية التي يجد فيها القارئ كثيراً من النفوس والأشكال المختلفة لحياة العقول. يقرأ الأنسان القصيدة أو القصة البلاغية فيشمر بشئ في نفسه لم يكن له قبل قراءتها. هذا أثر جديد حدث عنده، أو حقيقة من الحقائق ظهرت له فيما قرأ. ومهما وجد من الاختلاف والتناقض في فهم هذه الحقائق الفنية، وفي الحكم على الكتب والمؤلفين، فذلك لايدل على عدم وجودها، وإنما يدل على اختلاف طرق الفهم على أنها حقائق نسبية ككل ويما في في الوجود من أثر الأنسان

فالنقد هو البحث عن فهم هذه الحقائق. وهو توضيح و ترتيب مافى الكتابات من الافكار والآراء والأساليب، ثم الحكم على ذلك . والناقد الحاذق من يكون عالما بالموضوع و بمنزنته من الداوم والفنون الأخرى . بأن يكون حدد وعين لنفسه طريقة خاصة فى الفهم . ثم بعد ذلك يبدى رأيه النهائي فيما قرأ . فاذا قرأ قصيدة من القصائد، عرف من أى نوع هى : أمن الشعر الوجداني أم من الشعر الاجتماعي أم من الشعر التمثيلي ؟ . فاذا حكم عليها بأنها من الشعر الوجداني ، لابد أن يكون عارفا بخواص هذاالنوع من الشعر و بموضوعه و بصناعته و بكل ما يميزه من غيره ، ثم لابد أن يقيس به على طريقة خاصة قد عينها لنفسه ، يجعلها كمقياس عام له يقيس به على طريقة خاصة قد عينها لنفسه ، يجعلها كمقياس عام له يقيس به

مايقرأ. بأن يكون له مذهب يبنى عليه أحكامه: كأن يكون من مذهب البيانيين الذين يحكمون على الكتابة على حسب مابها من أنواع البيان، كالاستمارة والتشبيه وأنواع البديع، أو من الذين يحكمون عليها بما فيها من المعانى الجيدة والأفكار الصحيحة، أو ممن يبنون مذهبهم على البحث فى الكتابة من جهة صلتها بالاجتماع، أو ممن يحكمون عليها من جهة مطابقتها للحقائق، وغير ذلك من المذاهب الكثيرة. وبهذا يمكن الحكم على الكتابة من شعر وثر، بنا، على طريقة ثابتة، مبنية على أساس ثابت، وهذا ما يسمونه بالمذاهب الادبية فى النقد، أو أنواع النقد الأدبى. وطرق النقد كثيرة متعددة، سنذكر منها شيئاً ونبين المذاهب المختلفة فيها

فالنقد في جملته لايخرج عن وصف الكتابات « وتحليلها». ولكن النقد البياني واللغوى ، والنقد المبنى على القواعد النحوية والصرفية ، أصبح الآن غير كاف في الحكم على كبار الكتاب ومواهبهم ولم يعد فهم الكتابات الأدبية الآن قاصراً على الحكم بدون نظر الى الصلة التى بينها وبين الكاتب وأحواله النفسية وتربيته العقلية ، ثم الى صلة ذلك كله بالاجتماع . أى أن النقد الأدبى أصبح الآن ممزوجا بالتاريخ العام ، وبالتاريخ الحاص بنفوس الكتاب وحياتهم الشخصية . وهذه خطوة خطاها أخيراً النقد الأدبى في القرن التاسع عشر

إذن فلابد من البحث في الصلة بين الكاتب وكتابته و الاجتماع. ولا بد من معرفة الباد الذي ولد فيه الكاتب ، والجو الذي تربي فيه ، والزمن الذي عاش فيه ، وحالته الصحية ، ومزاجه وسيرته ، والتربية التي حصل عليها، ومعرفة أصله وقبيلته، والأوصاف العامة لها. وإذا كان عاش عيشة مرضية سهلة ، وكان من أهل الرفاهية واليسر، أمعاش عيشة فقير مجد مجتهد في الحصول على قوام حياته؟ ثم لابد من معرفة حالته النفسية ، وكيفكان يفكر ، وكيفكانت ميوله الدينية ، ومقددار نصيبه من العواطف ، وأحوال الغرام ، وكيفكان ميله للمجون واللهو، وكيفكان يتصور الجمال ويفهم الفنون ، وما في كتاباته من « شخصياته » . وغير ذلك مما يساعد على معرفة حالة الكاتب النفسية والجسمية ، لضرورة ذلك كاه في الوصول إلى فهم استعداد النفوس وما فيها من أثر الذكاء. إذ كما أن البلاغة لا تكون دائمًا صورة الاجتماع ، فليست أيضاً دائمًا دليلا على نفوس الكتاب. ولذا يجب البحث عن الأسباب التي تدعو الكاتب الى ماكتب، وإلى خروجه عن طبيعته. ولا يمكن ذلك إلا ععرفة الأسباب السابقة

والخلاصة: أن النقد ليس له قواعد ثابتة ، ولا قوانين عامة ، بحيث يتخذها كل إنسان لتكون عمدته فى البحث . بل هو فن من الفنون يختلف باختلاف الذكاء والاستعداد . وأنه لا يصح الاعتماد على الاذواق الصرفة في الحكم على البلاغات، ولكن هناك صلة حقيقية بين الذوق والأثر الذي يحدث في نفس الأنسان عند قراءة شئ من الأدبيات، أو رؤية شئ من الفنون الجميلة. هذه الصلة يكون لها أثر صحيح نافع في إدراك حقائق الأشياء، إذا كان الذوق قد تهذب بالتربية والتعليم، وتكون بالعلوم والفنون المختلفة. وقد يكون النقد الخالي من الذوق صحيحاً لمتانة طريقته، ولكنه يكون جافا. ومهما كان النقد بعيداً عن العلوم، غير مقيد بقاعدة، فانه يمكن سن طريقة له. والطريقة التي نختارها هي:

- (۱) أن يكون الناقد واقفاً تمام الوقوف على نوع الكلام الذى يدرسه، وعلى جملة آراء الكاتبين فيه، بحيث يمكن ان يميزه من غيره، وأن يحكم عليه بناء عن خبرة تامة بآراء النقاد والمختصين بهذه الموضوعات
- (٢) أن يكون له طريقة يبنى عليها حكمه، وأصول يرجع اليها فى ذلك : كأن يكون مبناها صحة الأساليب أو صحة الفكر، أو رقى الخيال، أو صلة البلاغة بحوادث خاصة.
- (٣) البحث عن صحة ما فى الكتأبة بواسطة صلتها بالكاتب والاجتماع وتأثير ذلك فى الكلام والصناعة.

هـذا هو جمّاع القول في النقد الأدبى وسـنذكر المذاهب المختلفة في ذلك

#### النقد الادبي

#### في فرنسا

رأينا أن نجمل القول إجمالا في تاريخ النقد الأدبي في فرنسا، لنقف على سير حركة النقد وأطواره وأثره في الأدب الفرنسي، وعلى المذاهب المختلفة في ذلك، ثم نذكر بعد هذا حركة النقد عند العرب ومذاهب الأدباء لديهم.

يقولون أن إرسطو أول من كتب في النقد الأدبي في نحو القرن الرابع قبل التاريخ المسيحي. وكتابه « فنون الشعر» عبارة عن كتاب في البيان وقواعد البلاغة، بني عليه طريقته في النقد. وهو أول من قال «إنه يجب أن تكون أعمال الأنسان جارية على قوانين الطبيعة و نظاماتها». وبدأ بالبحث عن عيوب الكتابات التي يثقل على النفس تذوقها . ووضع كل ثقته في علوم البلاغة، ليصل بها إلى كشف مخبأ الكلام البليغ. ولكنه لم يصل إلى قانون يبين الانواع الأدبية ، ولا إلى دراسة الاطوار التي تعتري البلاغة أثناء تقاب التاريخ عليها. غير أنه أرشد الى الوسائل العامة التي يصح أن تكون طرقا ومناهج للكتاب. وظهرت بعد إرسطو كتب كثيرة في النقد لاتكاد تخرج عن هذا للمني،أ كثرها من قبيل النقد اللغوى. وكتب النقد عند الرومان في نحو القرن الثاني قبل الميلاد كانت

مملوءة بالمباحث اللفظية . إذ كان الغرض منها تقويم ألسنة الخطباء، واصلاح حالة الخطابة في مواقف النزال. ولم يكن اهتمامهم بشيء من أنواع الكلام الا من أجل ذلك. فكان النقد عندالرومان لا يكاد يخرج عن صناعة الخطابة . فلم يكن لديهم مذهب أدبي ولاطريقة واضحة في النقد . ولذلك انحصر النقد عندهم في النقد اللغوى وعلوم البلاغة ، وفي القواعد النحوية والصرفية . أي في البحث عن اللفظ وأصله وصحته . ثم في البحث عن مطابقته للممنى المقصود ، وفي طرق تأثيره في نفوس السامعين. واستمر الحال على ذلك الى القرون الوسطى. ومرعلى النقد نحو ستة قرون فى تلك الأزمان، وهو لم يخطو خطوة واحدة . لأن العقول في القرون الوسطى كانت مقيدة بأهوا، الملوك والامرا، ورؤسا، الأديان.ومتي كانت الافكارخاضعة لغيرها فانها لاتعرف الحرية ولا توى طرق الاصلاح . ولذلك لم يكن الشمراء الا آلة لأهواء هؤلاء الرؤساء. فلم يكن لاحدهمأن يقول شيئًا إلا لارضاء أمير أو رئيس . فكين يجد النقد لهمنفذا أو طريقاً ؛ اذ لا يمكن أن يكون الانسان ناقداً الا اذا كان حراً في الفكر . لأن حركة العقول تابعة دامًّا للحركة العامة للحالة الاجتماعية.

أما في عصر النهضة فقد تحررت العقول ، وظهرت «شخصيات» الكتباب والشعراء ، ولذلك تغيرت أيضاً طرق النقد . ولكن

النقد أيضا في هذه الأيام لم يخرج عن النقد البياني مغ بعض التوسع عما كان عليه في الايام الماضية. وكان من رجاله دانت « ناعش ناعش الايمانية وكان من رجاله دانت « ناعش ناعش ناعش الايمانيان و بترارك « باعث النقل الايمانيان الشهيران و اشتهرا بالنقد اللغوى وها أول من فك القيود القديمة عن النقد الأدبى. وكان النقد عنده يقرب جدا من النقد عند العرب في كتب البلاغة ، وآراء الادباء ، بناء على ما كانوا يشعرون به من قراءة الشعر والنثر ولعلهم اخذوه من العرب ، كا خذالفر نسيون منهم كثيراً من أوزان الشعر وطرقه، أوأن هذه من الأطوار الأولى، التي لم يتخطاها النقد الادبى عند العرب

وأول حركة للنقد الصحيح فى فرنساظهرت في عصر النهضة، عندما اختاط الفرنسيون بالأيطاليين اثناء الحروب الكثيرة، وقلدوه فى شعرهم، وعرفوا منهم أساليب الآداب القديمة ، وطرق بلاغتها، وانتشر عندهم تعليم اللغة اللاتينية، واطلعوا على كتبها وترجموا منها، فأتجهت عقولهم الى الموازنة بين أدبهم الساذج والآداب القديمة فكان الايطاليون أول من كشف أسرار الآداب القديمة وغباتها، وأدرك مطابقتها للطبيعة الانسانية وموافقتها للتعقل وهم أيضا أول من وجه الأنظار الى ربط الصلة بين الآداب والفنون الجيلة. وفي أوائل القرن السادس عشر تألف مذهب نقدى جديد كان على رأسه الشاعر الشهير رونسار « Ronsard » ( 1074 – 1070)

أحد كبرا، الأشراف. واجتمع حوله جماعة الأدباء من علية القوم ونبلائهم، وزجوا بالأدب في طريق «أرستقراطي». فلم يلاحظوا ذوق الشعب ولاحالته العقلية، بل لاحظوا أذواق الأشراف والكبار، من عواطف واحساسات وأفكار وغيرها

وكان أساس هذا المذهب تقليد البلاغة القديمة ، وما بها من من البراعة وجمال الصناعة والاتقان.وارتقت في هذا الزمن منزلة · الشعر والشعراء، وعظم تبجيل الناس لهم ، لأن الشعر كان جمال القوّل وموضع مظاهر الذكاء. وكان الشاعر أقوى وأبرع انسان ، كما كانت الحال عند العرب في بعض الازمان. وانفتح امام الادباء باب الموازَّتة بين الشعر القديم وبلاغة القرون الوسطى في فرنسا، وأعجب الناس أيما إعجاب بالبلاغة القديمة ، وأخذوا في تقليدها . ولم يعد الانسان يحكم على الشعر والشعراء إلا بواسطة الموازنة بين القديم والجديد، وبني النقد على مجاراة تلك البلاغة ، لأنهم رأوا أن بلاغة القدماء متينة من جهة الصناعة ، ومن جهة الموضوعات ، ومن جهة مافيها من تصوير النفوس الانسانية ورسم الحياة ، لا نها تصور الحقائق كما هي ، ولا نها مبنية على الفكر والتعقل.

لهذا اشتدت رغبة الفرنسويين في تقليدها ، وأسسوا لذلك القواعد، وبنوا طريقة النقد عليها . فكانت هي نموذج البلاغة ، ونموذج الأفكار . وربما فاق هذا التقليد والاعجاب تقليدالمسلمين

وإعجابهم بالشمر الجاهلي . ولا يزال أهل أوروبا في تعصبهم لليونان والرومان إلى اليوم. ولـكنهم يقلدونهم في لب الموضوعات، وفي أن البلاغة يجب أن تمثل حياة الامم ونفوس الاشخاص، لا أنهم يجارونهم في الالفاظ والعبارات لاغير.وكان مذهب رونسار مبنيات كما قلنا ـ على ذوق «أرستقراطي» بحيث تكون البلاغة من شعر و نثر شريفة العبارة ، لا تحتوى على ألفاظ مقذعة ، ولا على شيء من المجون. وأن يتحاشى الكتاب والشعراء كل ما يخرج عن حد الأدب، او مايدعو الى سو، الاخلاق. وظهر أثرهذا المذهب في كل أنواع البلاغه الفرنسيه ، خصوصا في التمثيل. ثم شيد الفرنسيون على أنقاض هذه الآداب والبلاغه القديمة آدابهم وبلاغتهم، لاعجابهم بها إعجابا شديدا. والكنها لم تخمد منهم قوة الابتكار ، ولا حب الانتقال من حال الى حال. لانها بلاغة اجتماعية متينة ممتعة . بل هذبت من افكارهم ، ورقت منهم ملكة الصناعة الأدبية، وعامتهم دقيق الملاحظة ، وهذبت من استعدادهم الفطرى . وتخرج فيها أشهر الكتاب والشعراء، ولا تزال اشهر وامتع البلاغات ، لانها بلاغة نفسية اجتماعية ، بليغة في معناها أكثر منها في ألفاظها وأساليبها . ولا يزال أشهر الكتاب الآن يستمدون أفكارهم وتربية عقولهم من هذه البلاغات القديمة المتينه،

ذلك أثر اطلاع الهر نسيين على الآدب القديم ، وأثر احتكاك

العقول والأفكار كما يقولون، وأثر مذهب رونسار فى النقد. وهكذا يجب أن تكون قوة النقد. كل هذه الحركة جاءت من الخارج بواسطة الاطلاع على بلاغات الأمم الأخرى، والميل الى تقليد اليونان والرومان والمتأمل فى بلاغات الأمم، يرى أن كل حركة من الحركات الأديبة الكبرى، ذات الأثر العظيم، هبت ريحها من الخارج بسبب تقابل الافكار وتفاهمها ... ولم يظهر أثر النقد فى أمة من الأمم ظهوره فى بلاغة الائمة الفرنسية . وعكن أن يعد تاريخ النقد الأدبى عند الفرنسيين من أهم ما يكون فى أنواعه . لذلك اخترنا أن ندرسه فى عاضر اتنا ، ونذ كر مابه من المذاهب التى نهضت ببلاغة الفرنسيين في غيرها

نذكر من بين النقاد الكبار، بل من أوائل النقاد، الشاعر الناقد بوالو «Boileau» الذي عاش من سنه ١٦٣٦ الى سنة ١٧١١. ويعتبر عند الفرنسيين أول من كتب في النقد ، كما أن القرن السابع عشر هوأول القرون في نقد الفنون والأدب. وقد بسط بوالو مذهبه في كتابه «الفنون الشعرية». وظهر هووكتاب «الهجاء» «Satir» «Satir» الذي ذم فيه مذاهب البلاغة اللفظيه من سنة ١٦٦٠ الى سنة ١٧٠٥ وأيد بوالو في كتبه مذهب تقليد القدماء. قال: «إذا قلنا بتقليد البلاغة القديمة ، فليس ذلك حباً في تقليد بندار أو هو ميروس الشاعرين اليونانيين، بل لموافقها للطبيعة والعقل، لأنها تقليد لطبيعة الانسان اليونانيين، بل لموافقها للطبيعة والعقل، لأنها تقليد لطبيعة الانسان

ووصف للحياة وصفا بعيداً عن المبالغة » . وقال : « إن الآراء المبنية على التعقلهي التي توجد الصلة بين أفراد الانسان». يريدبذلك أن البلاغات من نظم ونثر ، عبارة عن حقائق ثابت. ولا يريد بالحقائق الحقائق التاريخية . أي أنه لا يلزم من كتابة شيَّ حصوله . بل يريد الحقائق الانسانية كما يقولون .وهي مايقع مثلها بين الناس كمافى بلاغة اليونان مثلا. فانها تكاد تكون كلها خرافية، ولكن بهاكثيراً من الحقائن التي هي في طبيعة الانسان ، تمثل عواطفه وحواسه تمثيلاتاماً. قال بوالو: «وبقدر مطابقة البلاغة للحقائق يكون نصيبهامن الجال. لأن العقل لا يقبل غير الحقائق.ولأجل أن يكون الكلام حقيقياً لا بد أن يكون موافقاً للطبيعة ». أي لما نعهده من الأشياء التي نراها. فالموضوعات الشعرية لا تكون جميلة إلا إذا مثلت الطبيعة عثيلا تاماً. قال : ﴿ وكل هذا ينطبق على البلاغة القديمة ، لا نها بلاغة إنسانية \_ قبل كل شئ \_ تمثل الانسان وخواصه النفسية. وهـذا هو السبب في جمالهـا وعذوبتها، وقبولها في كل زمن، وعندكل أمة .

فذهب بوالو فى النةد مذهب مبنى على تقليد طبيعة الأشياء ورسم الحياة كما هى . ولكنه لم يرد إلا جهة الجمال والخير . قال : «لأن البلاغة تقصد الى إظهار الجال، فلا بد من تجنب كل ما يخالف ذلك ، أو يؤدى الى عكس هذا . فهى من فنون الجال ، فاذا

خرجت عن ذلك لا تعد من الفنون في شئ ». وكان يقصد أيضاً من تقليد الطبيعة ، الأشياء العامة التي توجد في طبيعة الانسان، فاذا كتب الكاتب عن «نيرون» مثلا ، فانه لا يكون غرضه شخص «نيرون» ، وانما يقصدوصف خلق الظلم والاستبداد الكامن في نفس الانسان . فلا بد من محو «الشخصيات» و مميزات الأفراد في البلاغة . والطبائع بل يصف الكتاب النفوس العامة ، والفضائل العامة ، والطبائع العامة ، كما في البلاغة القديمة ، وكما فعل كرني « Corneille » و مولير « Molière » ومولير « Molière » ومولير « Molière » ومولير « المثيلية التي بقيت الى الآن ، ولا يزال الناس يتذوقونها من أجل ذلك (١)

<sup>(</sup>١) هؤلاء هم أشهركتاب القرن السابع عشر الذين اشتهروا بقصصهم المتمثيلية في المجتمع الأدبى الأوربي ،وقدنقلت قصصهم اليكثير من اللغات

# القدماء والمحدثون في فرنسا

كان المذهب الأدبي الذي انتشرفي فرنسامنذ منتصف القرن السادس عشر، الى أواخر القرن السابع عشر، مبنياً على تقليـــد البلاغة اليونانية والرومانية القديمة. ولم يكن الاعجاب بالقديم لأنه قديم فقط، بل لأنها بلاغة طبعية حقيقية ، قريبة من تمثيل الطبيعة الانسانية ، والحياة المادية والعقلية ، كما لاحظ النقاد الشهير بوالو . ثم هي حقيقية في معانيها ، خالية من المبالغة التي تضر بالمعني، وخالية من الخيال الذي يبعد عن الحقيقة . وقد وصل الاعجاب بالقدما، الى أقصى ما يمكن . حتى لقدكان يخيل إلى كبار الأدباء ، أنه ليس هناك موضوع يصح أن يطرقه الكتاب والمفكرون إلا ما كان جزءاً من التـــاريخ القديم، أو تقليداً لشاعر أو كاتب يونانى آو روماني .

ولكن تشعب من هؤلاء الأدباء \_ الذين ربت عقولهم هذه الآداب، وهذبت من ذوقهم \_ فرقتان : فرقة مزجت الفلسفة بفنون الكتابة ، وحرسمت التقليد ، وقالت إن كل إنسان له أن يعتمد على استعداده الخاص ، وأن يكون دليله في كل ما يكتب ويفكر العلم والفلسفة ، وأن كل طريق يخالف ذلك يكون متهما في صحته

ومطعونًا في أصله . وتظاهرت هذه الفرقة بالعداء لأ نصار القديم . وفرقة أخلصت في حبها للقدماء، وفي اقتفاء آثارهم .وهمالاً دباء الخلص الذين لم ينظروا للبلاغة إلا من حيثإنها فن من فنون الجمال،ورأوا حاجاتهم شديدة الي تقليد بلاغة القدماء للوصول الى غرضهم ، لأنها أمتن وأمتع ماتكون بلاغة وصناعة . ولذلك كانوا يدعون الى التمسك عذهبهم ، والاعجاب بالقددماء . وكان من أنصارهم كبار الكتاب والشعراء في القرن السابع عشر . وقد انتشر المذهبان وتنازعا البقاء نحو أكثر من نصف قرن ، أي منــذ ظهوركتب ديكارت الفيلسوف ( سنة ١٦٣٧ ) التي انتشرت منها فكرته القائلة «بان الفكر الأنساني سائر دائمًا الى الرقى الى أو اخر القرن السابع عشر، حين ألقي شارل بيرو «Charles l'errault» قصيدته الشهيرة في المجمع الأدبي (سنة ١٦٨٧) وافتتحها بمساواة المحدثين للقدماء، بل بفوقانهم عليهم. ووازن بين زمن لويز الرابع عشر والازمان القديمة. فأخذ المحدثون أنصار ديكارت يظهرونوينشرون مذهبهم، وانتشر النزاع بين القدماء والمحدثين

أثار عجاج هـذا الخصام شارل بيرو، وهو أحد كباركتاب وشعراء وأدباء القرن السابع عشر. وقد كان من المقدمين في حظيرة الملك لويز الرابع عشر، ومن المشتغلين بالفنون، الممروفين بالذكاء وحب الجديد في هذا العصر. ونشركتابه المعروف« بالموازنة بين

القدماء والمحدثين »(١) وهوعبارة عن حديث بين قسيس عالم ذكى، يدافع عن المحدثين وعثل المؤلف نفسه ، وبين رئيس كبير وصفه الكاتب بالغباوة والتعصب، يقدس القدما، ويعجب بهم. وقد بث المؤلف أثناء هذه المحادثة ما أراد أن يثبت ويبرهن عليه ،من مذهبه وآرائه في تفضيل الحديث على القديم . وكان مدار الحديث دائراً على هـذه الفكرة الأساسية : وهي « أنَّ القانون العام للعقول البشرية، والأفكار الأنسانية، هو التقدم والارتقاء في العلوم والفنون، وأن المحدثين وصلوا الى مالم يصل اليه القدماء مرن الاختراع، والابتكارفي الماديات، لأنهم اطلعوا على اكثر ماعرف واطلع عليه القدماء. فكان لهم من التجربة مالم يكن لهؤلاء. والمعرفة والعلوم ليست الا نتيجة التجربة والاطلاع . فالمحدثون إذاً أرقى وأعلم من القدماء ، لأنهم وقفو اعلى معلوماتهم ثم على ماحدث بعدهم من العلوم والافكار. فلماذا إذاً لا يسبقونهم أيضاً في فنون الأدب والبلاغة ؛ بل لا بدأن يسبقوهم في هذا ، كما فاقوهم في المخترعات المادية والوسائل الأخرى للمدنية الحديثة ». قال: « وقد كان القدماء أطفالا في العلوم والفنون ، بالنسبة لما ظهر من نتائج العقول والقرائح بعده . أما المحدثون فأنهـم يمثلون نضبح الفكر ، وغاية ما وصل اليه الأنسان من الذكاء. والآدب يبرهن على ذلك،

<sup>(1)</sup> Paralleles des anciens et des modornes. «174V-17AA»

وعلى أن كل عظيم من القدماء له مثيل من المحدثين .

وقد التف بشارل بيروفونتنل«Fontenelle» أحدكبارالأدباء وألف كتابا في ذلك (١) أيد فيه رأى بيرو قال فيه : « إن طبيعة الأنسان واحدة في كل زمان ومكان، قابلة للرقى والفلاح. فلا بد أن يكون لدينا الآن من العقول الناضجة، والعبقرية ما كان لأهل الأزمان الماضية . وان الاجيال السالفة تترك للاجيال الآتيةعلومها واختراعاتها . فعقولنا الآن تعرف وتنقح كل الافكارالماضية ونتائج القرائح السابقة. ذلك إلى ما نصل اليه نحن باستعدادنا الفطرى ومباحثنا الشخصية. قال: « والحقيقة أن بعض الأقاليم يساعد على الذكاء ويربى الادراك. وان هناك عصوراً تدعو الى التقهقر، وحوادث تقف حركات الافكار والعقول، وان هذه الحوادث قد تمنع ظهور كثير من مواهب أصحاب العقول والافكار الراقية » وقال: «من المكن أن لا يصل أحد الى ما وصل اليه الشعراء الأقدمون. ولكن ليس من المستحيل أن يفوقهم سواهم. بل لا مد أن يكون ذلك »(٢)

نرى من خلال هذا النزاع الذى احتدم بين القدما، والمحدثين، أنه مبنى على فكرة فلسفية ، وان الفلسفة أوضح وأبين فيــه من

<sup>(1)</sup> Digression sur les anciens et les modernes

<sup>(2)</sup> Voir Lanson, his, litt. Française, Page 598.

الأدب إذأن الفكرة الأساسية هي مسألة التقدم والارتقاء التي هي أصل فلسفة ديكارت، المتسربة الى الأدب، المبنية على الاهتمام بالأفكار قبل الاهتمام بالصناعة اللفظية . فانه جعل للفكر النزلة الأولى، وقال إن الاتقان والابداع هما في متانة الموضوع، وفي الأحوال العامة التي تولد في نفس القراء نوعا من السرور والارتياح مما يقرأون. وقد زج هـذا المذهب بالبلاغة في مضايق الفلسفة، وجعله مبنيا على البحث عن الحقائق،بدل البحث عن مظاهر الجال في القول. وعلى ذلك لا يكون هناك فرق بين البلاغة والفلسفة، ولا بين الفيلسوف والكانب والشاعر . لأن كلا منهما على رأى ديكارت نقرر الحقائق، غير أن الفيلسوف قد يكون أسلوبه أجف من أسلوب الأديب. وكان ينبغي أن تكون هـذه البلاغة المبنية على مثل هذا المذهب الفلسني الصرف، بعيدة عن كل معنى من معانى الجمال مما هوخاص بالفنون، وسبب تفوقها . وكان هذا يكون عند أنصار الجديد الذين لم يفهموا البــــلاغة، ولم ينظروا اليها إلا من جهة أنها تعبر وتبحث عن الحقائق. ولكن الذوق الأدنى في فرنسا كانت هذبته الآداب القديمة عافيها من الجمال. ولذلك بقيت البلاغة فناً من الفنون الجميلة. ولم يتغلب العلم والفلسفة على محوميزة البلاغة وهي الجمال في القول وفي حسن التعبير . وامتزجت الحقائق العامية بالحقائق الفنية ، وأصبح البحث عن الحقائق سالكا طرق الجال .

ولم يغير مذهب ديكارت الفاسفى من أثر الجمال وأثر الصناعة الأدبية. وأصبحت « وظيفة » البلاغة القديمة التوفيق بين الجال وصناعة الكلام ، وبين الآراء الصحيحة والحقائق الممتمة .

وقد انضم الى أنصار الجديد الأدباء والظرفاء الذين كانت تدور عليهم رحى المحاورات في المجتمعات، وساعدهم في ذلك النساء الأديبات، اللائي كن يعجبن من المحدثين بذوقهم الأدبي، الموافق لأ ذواقهن ، لأن طريقة أنصار القديم كانت ثقيلة على نفوسهن ككل شيء متين جدى، والنساء يعجبهن الخفة وعدم التعمق في الافكار، ولذلك كن من أنصا بيرو وفونتنل. وكان الناس فيذلك العصر في حاجة لأن تكون بلاغتهم أقرب إلى الاجتماع الذي يعيشون فيه ، منها الى الاتصال بتاريخ القدماء . فان تقليد القدماء كان قد وصل الى أقصى ما يمكن ، والشيء اذا بلغ النهاية انقلب الى صنده . فكان لموافقة الظرفاء وأهل الخلاعة ، والنساء الأديبات، المحدثين أثر عظيم في الحركة الأدبية الجديدة. لأن ذلك كان من الأسباب التي منعت البلاغة من أن تسير في طريق فلسفي صرف، بلسلكت مساكا فنيا، وتعانق الأدب والفاسفة، وتآخت الصناعة الأدبية وفنون الكلام الجميلة التي ورثها الفرنسيون من البلاغـــة القديمة، مع الافكار الفلسفية المتينة ولبثت البلاغة ثوبا جديدا ، وصارت ترمى الي تمثيل الاجتماع.

هذه نتيجة الخصام الذي كان بين القدما، والمحدثين في فرنسا. وهذا هو أثره في البلاغة الفرنسة . وكان من جراء هذا النزاع أنه استل من القرن السابع عشر آداب القرن الثامن عشر، التي أجدر بها أن تسمى فلسفة لا آدابا، وانقلبت الافكار انقلاباعظما ، وظهر العلماء أصحاب الموسوعات ( Encyclopédistes ) الذين كانت فكرتهم الأساسية هي التقدم والارتقاء

هذه الحركة نقلت النقد الى البحث والتنقيب في القديم والحديث. وكاد يكون القرن الثامن عشر خاليامن أثر واضح للنقد الأدبى. لأن الأدب نفسه كان في عصر انتقال ، فلم يكن النقد قد تمكن بعد من بناء أساس يرتكز عليه . علىأنه قد ظهرت عدة كتب ومباحث لكثير من النقاد والأدباء، ولكنها لم تؤسس مذهبا، ولم تبن رأيا متينا، بل كانت أشبه بآرا ، فردية ، وإرشادات للأدباء والكتاب. وعند ما أشرقت شمس القرن التاسع عشرظهرت في عالم الأدبوالاجماع سيدة أديبة عالمة، جالت الأقطار والأرضين، وصرفت زمنا طويلافي ألمانيا ،ثمرجعت إلى بلادها في محوسنة ١٨٠٧، هذه هي مدام دي ستال ( Madame de Staël ).وقد ظهر كتابها « البلاغـة » أو الآداب ( La littérature ) وكتابها « ألمانيا » (L'Allemgne) في سنة ١٨١٠ فكان من الوسائل التي نشرت في فرنسا الافكار الاجنبية اواظهرت للعالم الفرنسي مالم يكن يعرفه

خارج ««نطقة» عقله ومباحثه القومية.

وقد رأينا أن منهج البلاغة في فرنسا كان تابماللبلاغة اليونانية والرومانية فقط ، أما الآن فقد ظهرت الموازنة بين بلاغات الأمم الأخرى والبلاغة الفرنسية، واتجهت الافكار اليأن في الجديد ما يصح أن يعجب به ، وأخذ النقد يسير في طريق آخر ، ويدعو الى التأمل في بلاغات الامم الأخرى، فخطى خطوة جديدة، وهي : أن الأدب صورة بلاغات الامم الأخرى، فخطى خطوة جديدة، وهي : أن الأدب صورة الاجتماع (La littèrature est l'expression de la société) وأن الكتابة الادبية زيادة عمافيها من فنون الكلام وضروب الاعجاب بهاشى، آخر غير ذلك : وهو قيمتها التاريخية . وأنه لابدأن يلاحظ الناس أن هناك صلة متينة بين بلاغات الأمم ومدنياتهم المختلفة ، لانها دليل عليها وعلى مقدار ما أنتجته العقول والقرائح.

ثم عمل النقاد على ربط الكتابات الأدبية بالوسائل والأسباب التى أنتجها ، خلافا لما كان معروفا عندهم من فهم البلاغات بقطع النظر عن الأسباب والحوادث والأزمان . وجعلوا النقد جزأ من التاريخ العام ، فأخذ النقد شكلا آخر بدخول القرن التاسع عشر التاريخ العام ، فأخذ النقد شكلا آخر بدخول القرن التاسع عشر ثم جاء سنت بوف ( Beufe Beufe ) أكبر النقاد واستاذه جميعا ، ودفع بالنقد الادبى في طريق جديد . فانه لم النقاد واستاذه جميعا ، ودفع بالنقد الادبى في طريق جديد . فانه لم يكتف بفهم الأدب من البيئة أو من العوامل الاخرى ، بل أراد أن تسكون صلة الادب بين الكتاب أنفسهم ، وبين أمن جتهم أن تسكون صلة الادب بين الكتاب أنفسهم ، وبين أمن جتهم

وخواصهم النفسية والعقلية ، فكان مذهب سنت بوف من المذاهب التى ساعدت التاريخ العام على كشف حقائق النفوس والافراد، وصار النقد عبارة عن (معمل محلل) فيه النفوس وخواصها، وأصبح إحدى وسائل علم النفس ، وعلم سنت بوف الباحثين وانقراء كيف يقرؤون، وكيف يبحثون، واتسعت على الباحثين دائرة معرفة الرجال ووسائل ذلك، ووصل سنت بوف الي ترتيب العقول فصائل فصائل ، لأن النقد عنده عبارة عن تاريخ طبعى للعقول والنفوس ، عيز منه القوى من الضعيف ، والافكار العلمية من العقول الخيالية .

ومذهب سنت بوف فى النقد من أعدل المذاهب وأقربها الى الطريقة الأدبية . وقد ترك في كتاباته النفسيه (Psycologiques) المحروفة « بحديث الاثنين » مجموعة من التاريخ الطبعى للنفوس وإلافكار لا توجد عند أمة أخرى ، ولا فى أدب غير الأدب الفرنسى . وهو أول من جعل النقد الأدبى وسيله من وسائل علم النفس. (١)

<sup>(</sup>١) قال: « النقد هوأن يعرف الانسان كيف يقرأ ، وأن يعلم غيره كيف يقرأ ويفهم » وقال: « ما اريده من النقد هو ايجاد نوع من الجاذبية والاقبال يدعو القراء الى كشف الحقائق » وقال: « لم يبق لى الانوع من السرور: وهو جمع العقول « وتحليلها تحليل » النباتى للأعشاب لانى أردت أن أؤسس علم التاريخ الطبعى للعقول » وقال أيضا: « قد تكون الاحكام المبنية على الاذواق صحيحة ، ولكن النقد لم يصبح الآن

وجملة القول ان سنت بوف كان يهتم «بشخصيات» الكتاب والشعراء اكثر من غيره. فلم يكن من غرضه أن يعرف الاجتماع وآثاره من جولات الكتاب وميادين الفصاحة، بل كان يبحث عن الامزجة الخاصة وصور النفوس من خطوات الأقلام فى الصفحات والطروس. وكانت جميع أحكامه على الولفات احكاما على الولفين أنفسهم. وكان يقفو أثر المؤلف ويرافقه فى منزله وحياته الخاصة، ويشرف عليه وهو عند أصدقائه وفى مجتمعاته، ويتجسس عليه ليقف على أسراره النفسية وعواطفه وميوله، ويعرف منه الخبيث والطيب، وعلو النفس وانحطاطها، وعقله وفكره واهواده...

كل هـذا ليعرف الكاتب وآراء، ومؤلفاته ، وبذلك أيضاً يتوصل الى صلة ذلك باسباب عامة تتصل بالمدنية العامة

عبارة عن أحكام مبنية على قو اعد البلاغة لاغير، لأن تاريخ الأدب تغير، وأصبح كالتاريخ الطبعى : عبارة عن عمل مجموعات من الافكار والعقول، وملاحظة ما بها من الخواص النفسية ، ثم الحكم عليها بناء عن تجربة تامة صحيحة » وقال ايضا : « ان الأنسان في حاجة داعة لتجديد ملاحظاته ونظراته في الرجال ، ووصفهم وصفا تاما ليعرفهم حق المعرفة ، والا عرض نسه للخطأ ، وحمل غيره على الوقوع في خطئه . وليسمن حق السان أن يدعى معرفة الرجال فيقول الى أعرف كل رجل . بل كل ما يمكن أن يقوله هو : انى أبحث عن معرفة الرجال .

### منهب « تين » في النقل

تجد في الرجال الابيض والاسود، والأصفر والاحر، ونجد فيهم الذكى والغي، ونجد النشيط والخامل. ونجد اختلافات كثيرة في الطبائع والعادات، وطرق الفهم، والتصور والادراك والعقائد، ونظام العيش فى الحياة والاجتماع ، وغمير ذلك . ويقول العلماء والباحثون إن لذلك أسبابا ثلاثة : الجنس، والبيئة، والزمن. وقد نوه بشيء من هــذا ابن خلدون في « مقدمته » وسبب اختلاف الأخلاق والألوان الى طبيعة الاقليم. ونسب إلى السودان الخفة والطيش والميل الى الطرب ، ووصفهم بالحق، وغير ذلك مما سببه طبيعة الأقاليم الحارة . وفي كلام ابن خلدون عن العرب وأخلاقهم العمرانية والاجتماعية ، ما يدل على أنه يقصد بذلك خواص الجنس وأثره في الأمم، واختلاف الأمم بعضها عن بعض، بسبب اختلاف الأجناس والبيئات.

هذا أساس مذهب تين « Taine » العالم النقاد الفرنسي (١)

<sup>(</sup>۱) هو عالم فيلسوفواديب نقاد فرنساوي من اكبر علماء القرن التاسع عشر في فرنسا وله سنة ۱۸۲۸ و مات سنة ۱۸۹۳ و هو ثالث ثلاثة من اصحاب المذهب الايجابي (Positivism ) القائلين انه لا توجد معلومات صحيحة يصح الجزم بها الا اذا قام عليها برهان علمي . وان كل شيء في الوجود يرجع

يقول تين: «الرجل ثمرة من ثمرات البيئة التي ولد وتربى فيها، كالشجرة تنمى في الارض التي نبت فيها أصلها. واله يمكن أن ترجع جميع الأسباب التي تكوّن الرجل الى ثلاثة أصلية: الجنس والبيئة الطبعية والاجتماعية ثم الزمن الذي تكوّنت فيه حياته العقلية. قال: «ولا يمكن معرفة الشخص إلا إذا وقف الانسان على هذه الأشياء، لأنها الوسائل الثلاث اللازمة لمعرفته ». وكل طرق تين في البحث بنبت على هذه الأصول. وطريقته هذه من أهم الطرق وأنفعها، لأنها تحمل الناقد على دراسة ووصف الأمة التي فيها نشأ الكانب، وإلى البلد الذي عاش فيه، والمدنية التي تأثر بها نشأ الكانب، وإلى البلد الذي عاش فيه، والمدنية التي تأثر بها

وأصل مذهب تين بناء الأحوال النفسية، من فكر وارادة، وقوة وضعف في الرأى ، على أسباب جسمية . أى على ما يسمونه الآن « علم وظائف الأعضاء » . لأنه يرى ان جميع الافكار ، والاحساسات ، متصلة اتصالا تاماً بحركة الأعصاب . وعنده أن

الى سبب على معتول ، وانكروا الغيبيات (ماوراء المادة) والاول والثانى من هؤلاء الثلاث او غست كنت (Auguste Comte) وارنست رنان. (E. Renan) وقد انتشر مذهبهم فى فرنسا وغيرها انتشارا عظيما ، واثر فى العلم والادب والاجتماع والعلسفة الى آخر القرن التاسع عشر عولايزال له تلاميذ واتباع وسنشرح مذهب تين الفلسني شرحا موجزا لنتوصل به الى الكلام على أثر فلسفته فى الادب ومذهبه فى النقد

الوسائل الى معرفه الحقائق، هي الحواس والالهامات ، وما عداذلك كذب وافتراء، مما لا يصبح أن يهتم به العلماء. فكانت طريقته علمية صرفة، فأراد أن يدخل الأدب والبلاغة في هـذه الدارة العلمية ، وأن يجعلها من العلوم الاجتماعية . وإذكان يبني مذهبه على التجارب العلمية ، أراد أن يجعل الأدب والبلاغة إحدى هـذه التجارب، ليتوصل بها الى الحكم على الأفراد والمجتمع - كما أراد قبله « سنت بوف » أن يجعل دراسة البلاغة كتاريخ طبعي للأفكار والعقول ولأن هذه الحوادث والأعمال التي تمر في المجتمع وتملأ البلاغات، هي التي يستمد منها الكتاب والشعراء معلوماتهم وأفكارهم. قال تين: « ... يجبأن يكون أساس التاريخ «التحليل» العلمي للنفوس، وان ما يفعله المؤرخ لأظهار الحوادث الماضية وإيضاحها يفعله الكانب والقصاص لأيضاح الحوادث الحاضرة . . . إذ ليس الضرر في الجرى وراء الأحلام فقط، أو في ترك النفس تسبح في الخيالات، ولكنه أيضاً فما ليس محققا، ولو كان محتمل الوقوع. لأن المن خلق لحفظ الحقائق، كما ن البصر خلق لادراك المبصرات إدراكا واضحاً. ومتى اهتمت العقول بغير الحقائق، دبت فيهـُــا الأمراض ديباء كالعين تضطرب عند اصطراب الأشياء التي تراها. فالحقائق هي سلامة العقول »

وبناء على هـــذاللذهب لم يعتقد تين بغيرأثر الحواس،وعنده أن

كل موجود عبارة عن جزء من ساسلة حركات وإحساسات.

هذه الطريقة العلمية البحتة ،المبنية على المشاهدات والتجارب، هي التي بني عليها تين مذهبه في نقد الأدب والبلاغة. لأن كل نقد عنده عبارة عن ملاحظات نفسية (بسكلوجية) عامية . إذ البلاغة أثر الاجتماع، ونتيجة الأسباب الثلاثة التي ذكرناها . أي أن الأدب والبلاغة على رأى تين ، نتيجة لازمة لتلك الأسباب الثلاثة التي هي الجنس والبيئة والزمن . فكان من غرض تين أن يؤسس مذهبه في النقد الأدبي على قواعد ثابتة ، ويجعله عالم من العلوم وأراد أن يبنيه على الأسباب الطبعية والاجتماعية الثابتة ، ويحكم على ذلك بناء على مافى الاجتماع.إذ لا يمكن في نظره معرفة أن يقرأ الكتب لنفسها ، بل كانت دراسة الكتب لديه وسيلة لمعرفة أحوال الأمم ، فهي بمثمانة مقياس « لجس نبض » الأمم والشعو ب <sup>(۱)</sup>.

لاشك أن الانسان ثمرة البيئة والزمن والجنس.ولكن هذه أسباب عامة، يندمج فيهاكثير من الأسباب الأخرى، وليست وحدها تؤثر في نفس الشخص وتريبته. هذالك حوادث خاصة،

<sup>(</sup>۱) وهذا خلاف مذهب سنت بوف الذي كان من غرضه أن يعرف أمزجة الاشخاص وخواصهم الذاتية من كتاباتهم

وأحوال نفسية، واستعدادات فطرية، وأمراض عقلية وعصبية. وهناك قوة وصعف في الجسم والعقل، وفي التصور والخيال. وهناك آحوال كثيرة لا تعرف إلا بدراسة الشخص نفسه منفرداً، أو بعيداً عن كل المؤثرات العامة الأخرى . كل ذلك يجب اعتباره والرجوع اليـ ف « تحليل » نفوس الأشخاص وآثارهم العقلية والكتابية. وإنما مثل من يحكم على الشخص بمجموع ما يحيط به وباندماجه مع غيره، كمثل الطبيب، يمتحن الجسم كله ليتوصل بذلك الي الحكم على عضو خاص ،بدون نظر الى العوارض الخاصة بذلك العضو . تجـد في الأمة الواحدة ،وفي البلد الواحد، وفي الأسرة الواحدة وفي البيت الواحد ،عقو لامختلفة وأفكاراً مختلفة ، وأميالا وأهواء مختلفة ، فكيف نفسر ذلك على طريقة تين ؟ الاختلافات الظاهرة فى الخلق بين أخوين من طول وقصر ، وبيــاض وسمرة، ونحافة وبدانة ، واعتدال واعوجاج، توجدبنفسها في الأخلاق من حمق ورزانة ، وحلم وطيش . وتوجد في أثر العقول والافكار، من ذكا، وغباوة ، وقوة في الادراك ، وضعف في التصور . ومن هنا كانت الاختلافات العظيمة بين الأفراد في الحكم والادراك والمبادئ والعقائد وغيرها . الحق واحد لا يتغير ، ولكنَّ الخلاف في طرق الادراك، وفي النفوس واستعدادها لقبوله. فلا بد من مراعاة الأسباب الخاصة في معرفة الشخص، أكثر من الاسباب العامة في.

تكوين نفسه وإدراك حقيقتها .

من آجل ذلك يمكن ان تعتبر مباحث تين كمقدمات عامة لمعرفة الأشخاص، كالاحظ ذلك أحدالنقاد، وقال: إن هذه الطريقة واصحة في تفسير الأحوال العامة ، كالحكم على شعب أوأمة بأجمعها، كافعل تيزفي كتابه «تاريخ بلاغة الانكليز» إذيصح أن يوجد في هذا الكتاب أدلة صحيحة واضحة في الحكم على الجنس السكسوني ومميزاته. ولكنا إذا رجمنا اليه وهو يبحث أويدرسأفرادأخاصة ،وجدنا أن الأوصاف التي استنتجها يصح أن تنطبق على غيرها منجنس آخروييئة أخرى هذه الطريقة في النقدهي نتيجة فلسفة تين الأبجابية، ونتيجة أفكاره المذهبية . المبنية على مذهب علمي ثابت ، وقواعد ثابتة . وهي نتيجة انتشار مذهب أوغست كونت وأتباعه . فمذهب تين الأدبي هوأثر مذهبه العلمي الفلسني، مبنى على صلة الادُّبالفلسفة البلاغة أثر من آثار العلوم، ليستعبارة عن خيالات وتشبيهات فقط، بل هي جموع أفكار الانسان ونتائج العقول والقرائح

ولو أردنا أن نشرح مذهب تين بتفصيل أوسع لطال بنا البحث، وربما عاد علينا ذلك بالملل، لأن الرجل غير معروف عندنا، ولا ننا لم نتعود اندماج الأدب في الفلسفة ،ولأن مذهب مذهب علمي جاف لا يسوغ لنا قبوله

# البيئة وأثرها في العقول

يستمد الأنسان تصوراته، وتتربى إدراكاته على حسب مايراه ويحيط به من الشاهدات والمعقولات. وعلى قدر بلوغ ذلك من نفسه، واستيلائه على حواسه ، تكون درجة الادراك لديه . فاذا كانت المشاهدات كثيرة مختلفة ، كانت قوة الموازنة وحب الاستطلاع والرغبة في البحث أعظم وأدعى الى نمو العقل والادراك، وكبرت فى نفسه ملكة التمييز بين الأشياء ، وصار ذلك شبه خلقله، فيصبح وقد تربى على نوع خاص من الذكاء والملاحظة ، وتشكلت نفسه وإدراكاته ومعلوماته بهذا الشكل الخاص الذي ينبىء عن حياته العامة مأخوذة عن ذلك ، وأفكاره ومعقولاته صورة من الاجتماع الذي عاش فيه، وأثراً من آثار تلك البيئة . وباختلاف البيئة يكون اختلاف الناس في عقولهم وإدراكاتهم وتريبتهم: فليس من يعيش بين العلماء كن يعيش بين الجهلاء. ولا من نشأ في بيت كريم كمن نشأ بين السوقة والسفلة.

لذلك كان من عمل الناقد، أن ينظر الى هذه الأسباب ليتمكن من الحكم على آراء الكتاب والمفكرين حكماً صحيحاً، وليعرف

أسباب المؤثرات الفعالة . فالذي عر"ف البلاغة « بأنهاما بلغ بك الى الجنة وعدل بك عن النار» ،كان متأثراً بالبيثة الاجتماعية الدينية التي عاش فيها. فلا يصح أن يؤخذ هذا التعريف كما هو ، وإلا ما هي الصلة بين البلاغة وبين الجنة والنار ؟ والذي قال : «إن دراسة الأدب بأجمعه من تاريخ وفنون،ومن شعرونش،إنما هي وسيلة لفهم كتاب الله تعالى» لا يصبح أن يعد من الأدباء ، لأن أديباً من الأدباء الذين يفهمون الأدب، ويقولون إنه صورة النفوس والعقول ، وحالة من أحوال الاجتماع ؛ لا يقول ذلك . وإنما هذه نتيجة التربية العقلية عند فقهاء السامين، الذين اشتغلوا بالأدب وجمعه وعنوا به من أجل ذلك ، ونشروا هذا الرأى وأشاءوا هذه الفكرة ، فأخذها الناس عنهم كما هي بدون بحث ولا نقــد. وكان يمكن الرجوع إلى الأدب وبلاغة المرب لفهم ما في كتاب الله تعالى ،بدون أن يكون ذلك الغرض الفذمن دراستها.ولكنادباءنا وأكثرهم منالفقهاء صرفواهمتهم الى الوجهة الدينية فقط. هذا أثر للبيئة الاجتماعية وأثر اتجاه المقول والافكار انجاهاً خاصاً. وهذا يفسر معنى صلة هذه الاسباب بالأدبوالنقد. الانسان كاقلناعر ةالبيئة الطبعية والاجتماعية ، والأدب والبلاغة من شعر و نثر ومن كتابات اجتماعية وفلسفيه وغيرها من أثر المقول والقرائح ـ ثمرة من تمار الانسانية. ونتيجة تربية العقول والنفوس. فاذا كانت الأمة في مبدأتر يتها العقلية وأول نشأتها كالطفل، لا يعرف إلاما

يقع عليه نظره، ولا يدرك الا مايحيط به، أصبحت معلوماتها منحصرة فى ذلك ، وخيالاتها مقصورة على ماتوى وتسمع حولها. فان لم تكن محبة للبحث والتنقيب، ولا راغبة فى الاستطلاع ، بقيت فى هذا النوع من التربية الأولية . وبعض الأمم يموت ويعيش وهو فى شباب الحياة وطفولة التربية . لأن البيئة الاجتماعية لم تدفعه الى حب الاستطلاع ، ولم تولد فيه البحث فى معرفة الجمال وفهمه .

والعرب في عيشتهم وحياتهم البدوية الصرفة ، لم يخرجوا عن الدائرة التي وضعة بم فيها طبيعة بلاده. ولميرو اغير هذه الصحر اء الواسعة وما توحيه الى النغوس من العظمة والهيبة ، والغموض الذي تضل فيه الظنون، ثم هذا البسط «اللانهائي» الذي يحمل على الظن بأن الحياة العيش، وأن هذه الحياة البدوية الساذجة هي كل شيء، وأن الشجاعة والكرم والروءة هيكل فضيلة ، وكأنه ليس وراء ذلك من فخر ، وكأن المصبية والاغارة على الأعداء والانتصار عليهم هيكل مايفهم من معنى الشجاعة ، وأن العربي في حريته واستقلاله أفضل إنسان واكرم نفس وأرق مخلوق . كذلك تكو"نت خيالات المربى على ما يرى وما يحيط به من حيوان و نبات ولم يكن لديه من الفرصة ما يمكنه من معرفة أحوال الأمم الأخرى ،فنشأ قانعاً بما لديه، راضياً بحالته. لأنه ظنها أفضل وأكل من غيرها، فلم يرغب في تغيير

حالته الاجتماعية ، ولم يأخذ عن غيره ، لأن ذلك لم يكن متبسراً له في حالته الأولى: ولا ن الحاجة لم تحمله على ذلك، لاقتناعه بما لديه من كل شيَّ حتى في العلوم والمعارف، ولا نه كان يرى سعادته في هذه الحال. والانسان إن لم تدفعه الحاجة لا يميل الى العمل، ولا يحب التعب كل ذلك أثر البيئة الطبعية والاجتماعية عند العرب. وهي بنفسها التي نراها في بلاغاتهم وأشعارهم. فقد امتلأت خيالاتهم بما كان يحيط بهم، ولم تتعد أفكارهم البيئة التي كانوا يعيشون فيها. فكان اذا وصف أو شبه أحدهم شيئاً أخذ خياله وفكره مما يحيط يه، وذكره على سذاجته لأنه كان يميل في الافتنان والصناعة الى الهاماته ، وما توحي اليه فطرته ، فكانت السذاجة تظهر في كل شيء من كلام وشعر وخيال. ومع أن هذه السذاجة البدوية هي عيب الشعر المربي لأن الحقائق «العريانة» كما يقولون ليست مقبولة لدى كل نفس ، ولا يتذوقها كل إنسان خصوصاً في الشعر والبلاغة ، إذ لا بد من الافتنان في إظهار المعاني المقصودة، ولا بدأن يعتري المتفنن من الحيرة والشك في الوصول الى أغراضه ما يحمله على البحث والتنقيب حتى يصل الى ما يقرب من الاتقان والكمال والابداع، مع أن هــذا هو عيب الشعر العربي البدوي، فهو أيضاً كل ما فيه من الجمال. لأن السذاجة الفطريه، أوالكلام المطبوع الذي تظهر فيــه طبيعة الانسان كما هي اله نوع خاص من القبول

#### والاستمراء. وقد تدعو هذه الحال الى الاعجاب

هذه السذاجة التى اكتسبها البدوى من البيئة التى يعيش فيها هى روح الشعر العربى التى اكسبته هذه العذوبة وهذا الجال اللذين لا يوجدان دائماً فى الشعر الحضرى. لأن اطلاق العربى لنفسه العنائ يقول كما توحى اليه فطرته ، ويملي عليه ضميره من السذاجة المقبولة المحبوبة السائغة على النفوس ، هو السر فى حياة هذه البلاغة ومظهر جمالها (١)

(١) مما يصح ان يكون دليلا على أثرالبيئة انه قدم أحد شعراء البادية على أمير من أمراء الحواضر فدح الامير بقوله :

أنت كالدلو لاعدمناك دلواً من كثيرالعطا قليل الذنوب أنتكالكلب في الحفاظ على الود وكالتيس في قراع الحروب

فهم بعض أعوان الامير بقتله ، فقال الأمير خل عنه فذلك ما وصل اليه علمه ومشهوده ، ولقد توسمت فيه الذكاء فليقم بيننا زمناً وقد لانعدم منه شاعراً مجيداً . فما أقام بضع سنين في سعة عيش وبسطة حال حتى قال الشعر الرقيق الآخذ بمجامع القاوب وهو فى زعم بهضهم صاحب الأبيات التالية : —

یا من حوی ورد الریاض بخده دع عنك ذا السیف الذی جردته كل السیوف قو اطع ان جردت ان رمت تقتلني فأنت مخسیر

وحكى قضيب الخيزران بقده عيناك أمضى من مضارب حده وحسام لحظك قاطع فى غمده من ذا يعارض سيداً فى عبده

فانظر هـذه التشبيهات وأثر البيئة فيها وما رسمته في نفس الشعراء، مثل ما قال بهضهم وقد حلق رأسه:

فأصبع رأسي كالصحيرة أشرفت عليها عقاب ثم طار عقابها وقالوا إن هذا البيت من المعاني المحدثة المقبولة لدى الأفكار والعقول. فالحال السياسية والحال الاجتماعية، والحال الفكرية. لها أثر عظيم في البلاغات والأدب، لأنها سائرة ورا، الاجتماع «حذو النعل بالنعل » كما يقو ل المثل العربي. وقد ظهر بعض هذه الآثار في الشعر العربي، لأن الشمر هو كل الأدب العربي، أو هو مجموع الصورة العامة لبلاغة العرب ولحركات أفكارهم. والبيئة الاجماعية أقل أثرا وظهورا من البيئة الطبعية فيمه ، بدليل أن الاجتماع تغير تغيرا عظما ، وتناوبته المالك والدول ، والشعر العربي لم يتغير في جملته ولم تعتوره أطوار الاجتماع. بل كان الشاعر الحديث يسطو على المعنى القديم فيصقله في قالب جديد من الالفاظ، ويكسوه ثوبا

هـذا أثرالبيئة في النفس والخيال، والشعر العربي الجاهلي كله معطر بأثر الصحراء وما بها. وهل أدل على ذلك من قول امرى القيس: --

تصد وتبدى عن أسيل وتتقى بناظرة منوحش وجرة مطفل وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش اذا هي نصته ولا بمعطل وساق كأنبوب السقى المذلل أساريع ظبيأومساويك اسحل غذاها نمير الماء غير الحلل

وكشح لطيف كالجديل مخصر وتعطو برخص غير شثن كأنه ككر المقاناة البياض بصفرة

آخر لينسب إليه. ونحن لانرى هذا أثرا للاجتماع، وانما هو ضرب من رقى الخيال ، لأنه لايدل على حالة الاجتماع السياسية ، ولا على أى نوع من حياة الأمة .وكان من المكن أن نوى تقلبات الدول والحوادث الكثيرة التي ملأت تاريخ المسلمين ظاهرة في بلاغاتهم. ولكنالم نرفى بلاغات العرب أصدق وأدل على الاجتماع من الشعر الجاهلي، لأن الشعراذ ذاككان عِثابة الحديث والمسامرات اليوميــة والكلام الاعتيادي . وفي مدة الأمويين كان يدل على شيء من الحالة الاجتماعية دلالة إجمالية. وكانأثر البيئةالاجتماعية ظاهراً بعض الشيء في المدح والذم بين الشعراء ،وفي قصائدهم الى خلفاء بني أمية. ولم يكن دالا تمام الدلالة على الحياة ، لأن هذه كانت مناقشات شخصية لأهوا، شخصية . وكان أكثرذلك ناشئًا من ميـل الشعراء الي التكسب، ولم يكن في الشعراء،أولم يكد يوجد بينهم من كان ذا أغراض اجتماعية ترمى إلى إصلاح الاجتماع، أو إلى تربية الافكار وتهذيبها . وكل ما كان من الصدق في نفوس الشعراء كان عبارة عن عواطف نفسيه ، يرجع أكثرها إلى شيء من العقائد الدينية، أو إلى تأييد مذهب سياسي وكراهـة إحدى البيوتات الحاكمة . كما مدح الفرزدق زين المابدين في قصيدته المعروفة، عندما تظاهر بعدم معرفته هشام بن عبدالملك، لمارأى من إقبال الناس على على بن الحسين فقال: «من هذاالشاب الذي تبرق أسرة وجه كأنه مرآة صينيه تتراءى فيها عذارى الحي وجوهها » فقال الفرزدق: «هذا الذي تعرف البطحاء وطأته » الح القصيدة. ومع ذلك فقد كان الشعر مدة الأمويين أقرب إلى الجد منه إلى التسلية والمجون. وكانت لا تزال الصبغة العربية ظاهرة فيه وفي مجموع أوصافه: من الصراحة وحرية القول، وعزة النفس وغيرهامن الاخلاق العربيه.

أما في زمن العباسيين فقد ظهر أثر البيئه في نوع خاص من الشعر. لأن يبيئة خاصة أثرت في الشمر : وهي يبيئة المجون و اللهو و الطرب. وأشهرشمراء هذا العصر كانوا منهؤلاء، كأبي نواس وبشاروابن الضحاك وغيرهم ممن أكثروامن وصف الغلمان والخر ومجالس اللهو. وكانت هذه حال البلاغة في العصر الأول العباسي، ممالا يكاديخرج عن التسلية والمجون . وكانت مجالس الخلفاء والامراء غاصة بالغناء والمغنيين، وكانت الأشمار التي تغنى لا تخرج عن وصف الحب والغرام والخر، وكانت المجامع فىذلك العصر أشبه بالجنان ونعيمها. وشجع الخلفاء والأمراء الشعراء على ذلك، فانكب هؤلاء على هذا النوع من الشعرالوجداني، وانتشر الغنا،،وكانت مجالسه حافلة بالأدباء والشعراء، (تشبه المجتمعات التمثيلية عندنا اليوم). ولم يؤثر انتشار الفلسفة في الشعر إلا في أواخر الدولة العباسية عند مثل المتني وأبي العلاء، أي عندما اخذت العقول تنضج وترقى، وترى وتفهم من الأدب غيرما كان يراه ويفهمه الأولون . غيرأن هذا العصر

لم يطل، ولم تكد تظهر فيه المواهب العربية وأثر الأسلام فى الرفى، حتى وقفت حركة العملم والأدب، وهزمت العجمية العربية بسيلها الجارف، فوقفت حركة العقول والافكار

أما أبو نواس وأمثاله فكانوا شعراء وجدانيين، وخلعاء متهتكين، لم يهتموا بحالة الاجتماع ولم يكن عندهم من التربيه والتعليم مايساعده على ذلك، ولم تدفعهم البيئة الى هذا النوع من الشعر (١)

(١) ولم يخطر ببال أحدهم أن يدعو الناس الى الشعر الاجتماعي، ولا الى الشعر التمثيلي ، كما كانت الحال مدة لويس الرابع عشر في فرنسا، فانه وان كان الغرض من التمثيل اذ ذاك التسلية والانشراح، فلم يغب عن الشعراء والكتاب أن يجيئوا في أشعارهم وقصصهم بالعبرة ونقد الاجتماع،وكتبوا الكتابات النقدية الممتمة ، وأتقنوا الصنعة ، ولكن في غير الالفاظ بل في بث الأفكار وتأثيرها ، كما فعل موليير فى قصصه الهزلية التيكان ينتقد فيها الاجتماع وما فيه من الرذائل. فقد كانت قصصه مضحكة سائغة خفيفة الروح،ومع ذلك كان بها من الحبكم والمواعظ ونقد الاجتماع أكثر مما فيها من الهزل والسخرية . ولا تزال قصص موليير من أبدع القصص في نوعها، ولا يزال لهاشأن كبير في الأدب: ذلك لان كبار الكتاب كانوا من كبار المفكرين.وقد كانت سير بعضهم الشخصية لا تقل عماكان عليه أبو نواس وأمثاله فان حياة موليير المنزلية معروفة تكاد تفوق في المجون والهزل ماكان عليه بعض شعراء العباسيين . ولكن مولييركان شاءراً اجتماعياً وكاتبًا خلقياً برع في نوع من الهزل النقدى الاجتماعي

ولم يفهم الناس هذا الضرب من الأدب الاجتماعي. وكان إذا اراد احده أن يقول شيئا من ذلك او مايقرب منه أفصح إفصاحا، وبت الموعظة على أنها موعظة ونصيحه. ولو أنه فكر في وضع أفكاره ونصائحه في قصة لكانت أوقع وأشد فعلافي النفس من قصالكلام قصا وسرده سردا. ولكن العقول لم تكن نضجت بعده ولم يصل الأدب الى الحالة التي كانت تلهم الشعر اء نوعا جديدا في الكلام والصناعة. على أن بها من جمال القول ومتانته مالو وضعه شاعر عصرى في قالب قصصى لوصل الى ماوصل اليه موليير وغيره.

### خواص الاجناس البشرية وأثرها في العقول

العوارض المختلفة التي تظهر في الأشخاص وتميز بعضها من بعض أ كثرها ناشيء من اختلاف الأجناس. فان لكل جنس أوصافًا عامة تدل عليه ، ومدنية خاصة تميزه من سواه في طرق الفهم والادراك. واذاكانت أفراد الجنس الواحد تختلف بعضالاختلاف في شيء من الصفات الخاصة فانها تنفق في الأوصاف العامة . فالجنس الآري مثلا الذي منه سكان أوروبا يختلف أفراده بعضها عن بعض اختلافات بينة في مجموع مدنياتها،واكنها تتفق في الأمور العامة، كالنوع الجرمانى الذى منه أكثر أمم النمسا وممالك ألمانيا ومعظم أهل أوروبا الوسطى. فأنهؤلاء من الجنس الآرى ولكن ينهم بعض الاختلافات في تكوين مدنياتهم. والنوع اللاتيني في جملته يميل إلى الرقة واين الأخلاق،ودقة الفهم في الفنون الجميلة؛ ويحب الحرية في كل شيء، ولا يرغب كثيرًا في التقيد بالقوانين والقواعد ،حتى في . العلوم، حساس، كثير الخيال؛ خفيف الروح، يميل إلى المجون، وله صبغة خاصة في الفنون كالموسيقي والتصوير ، فانها عند الإيطاليين والفرنسويين أدق وأخف على النفس منها عند الجرمانيين، وهي آمتن وأبرع في الصناعة وأصخم عندا لجرمانيين منها عند جيرانهم. هذا مثل ضربناه، ومثل ذلك يقال في المباحث العلمية والأدبية، فأن الطريقة الجرمانية عيل إلى القواعد والقوانين في كلشىء، لأن الفكر الألماني قاعدى، أى ميال الى القوانين، وإلى بناء كل شىء على قاعدة، يرغب في أن تكون الفنون كالعلوم ذات قواعد ثابتة لاتتغير والطريقة العلمية في دراسة االبلاغة ظهرت أولافي ألمانيا. وتين ورينان وغيرهم من رؤساء الحركة الايجابية والطرق العلمية في البحث أخذوا ذلك عن الألمانيين. هذه الفروقات نجدها أوضح وأكبرمنها بين الأجناس. وقد أثبت العلماء والباحثون أن بين الأجناس وبين افرادها فروقا مادية في تركيب الأجسام، وفروقا عقلية في كيفية الادراك والتصور، فان خصوبة العقول عند بعض الاجناس اكثر منها في غيرها (۱)

<sup>(</sup>۱) لاحظ الدكتور ﴿ جوستاف ليبون الله لو اخذ الفانفسأوروبى مصادفة بدون اختيار ، وألفا هندي أيضا وجد أن خما وتسعين وتسمائه من الاوروبيين أقل فى استعدادهم الفطرى من الهنود . ولكن لوحظ أنه يوجد بين الاوروبيين أنفسهم واحد أو اكثر من أصحاب القرائح والذكاء العظيم الذين لا يوجد مثلهم فى الهنود . ومعنى هذا أن الفروق التى توجد بين الاجناس لا توزن بالمتوسط في المجموع ، بل فى أن الجنس الاقل ارتقاء لا يحتوى على أفراد كثيرين ممتازين من غيرهم فى الذكاء ولو كان المجموع فى نفسه أرقى من مجموع آخر، فان الميزة تكون بنسبة النابغين

فقد قالوا: إن الأمم التي هي أسبق من غيرها في مضار المدنية واكتسابها، والتي يظهر فيها التقدم والانتقال أسرع مما يظهر في غيرها، تكون أعرق في الحضارة . ومن هنا يظهر أن في الأمم من هو أرقى من غيره، ومن هو أحط من سواه . ففي بمض الأمم أو في بعض الأجناس نجد «الانسانية» ومعناها أكثر منها في غيرها. أي نجد ما عيز الأنسان من عقل وذكا، واستعداد للرقى وميل إلى العلوم والفنون والأدب أظهر على حين اننا نجد الوقوف والخول وعدم الاهتمام بالتربية في جنس آخر (١)

<sup>(</sup>۱) قالواوا كثرماتكون هذه الفروق واضحة ببن الجنس الاسود والجنس الابيض، ولكن هذه الاختلافات ليست أصلية في الانسان ولا فجائية تحدث في طبيعته ، بل الازمان والاقاليم هي التي كونت الانسان وأثرت فيه واوجدت هذه الفروق (كا ادرك ذلك ابن خلدون وله الفضل في ادراك هذه الفكرة العلمية) وقد امتد هذا الاختلاف وانتشر في الاجناس ونما بالتوارث ومرور الزمن وغير الخلق والخلق وما يتبع ذلك. قال الباحثون : ان منح الأوربي يزن نحو ١٥٣٤ جراما ومنح الأفريقي يزن الماحثون : ان منح الاسترالي يزن المحمد المراك جراما ومنح الاسترالي يزن المحمد المراك وذكر واغير ذلك من الاوصاف الماحدة والميل الى التقليد الأعضاء ووظائفها . وقالوامن أخلاق الزنوج الشهوات الحادة والميل الى التقليد الأعمى والخوف من المزلة والنقص في قوة الاختراع والميل الى التقليد الأعمى والخوف من المزلة والرقص ثم انهم مجدعون والميل الى عدم النظام الذي ظهر عندهم في الغناء والرقص ثم انهم مجدعون بالظواهر ويحبون الزينة والالوان التي تبهر الأبصار . وعلى الجلة فاثرنجي

هـذا الاختلاف الأصلي في الأجناس سبب الاختلاف في العقول والتصورات والادراكات ، أو أنه دليل على تغيير النفوس واختلاف إدراكاتها . وكل هذا يظهر في اللغة وتكوينها.

قال تين في مقدمة كتابه «تاريخ بلاغة الانكليز»: إذا كان تصور الأمة للأشياء تصورا جافاً ،كانت اللغة ضرباً من الرموزاً و ما يقرب من ذلك، وكان الدين عبارة عن عقيدة ساذجة ،والشعر خيالا «بسيطاً» وكانت الفلسفة أشبه بشىء من النصائح والمواعظ، والعلوم مسائل مجموعة مرصوفة. وهذا يدل على جفاء العقول وجمود الأفكار على ماتقرأ وتسمع: والأمة الصينية هي مثال ذلك. فاذا كان الأدراك العام مرنا، يشبه أن يكون خيالا شعرياً ، كانت اللغة أشبه بالشعر والقصص، سهلة لينة ، يكاد يدل كل لفظ منها على نفس أو على إنسان لمرونتها وعذو بتها ، وكان في الدين والشعر شيء كثير من العظمة والجلال، وانتشرت الأفكار الفلسفية انتشاراً عظياً . وعلى حسب ذلك يكون إدراك الجال ودقة الفهم ، وسعى العقول ورا، الكل في يحقيق ما تريد (١) .

انسان شهوى ميال للسرور ، ثرثار ، لا يعرف الرزانة ، ولا يفكر فى المستقبل ، كسلان خمل . وقالوا : انه رغم مافى الجنس الأسود من المزايا الا نسانية ، فانه لا يعرف عنه أثر أدبي ، ولا شيء من علامات التمدين . (١) وقد وازن رنان في كتابه «تاريخ اللغات الساميه ، بين الجنس السامى والجنس الآري ، وقال ان الامم السامية كلها على اختلاف نوعاتها أمم

إن مسئلة الجنس من حيث أثرهافي الأمموعقولها ،مسألةغير مسلم بها على إطلاقها .ولا يمكن أن يسلم بها إنسان مفكر تسليما مطلقاً. لأن مذهب الفيلسوف تين في ذلك مذهب أصبح الآن متهما بالمبالغة وعدم التحقيق . ولأن الحوادث أثبتت لنا أن بعض الشعوب الصغيرة التي اتخـذها أصحاب هـذا المذهب برهانا ودليلا على نظرياتهم. ظهرت فيها قدرة تكاد تضارع أهل الجنس الأبيض. والحوادث والأيام تبرهن على تأييد مذهب هؤلاء . والحقيقة أن قصيرة الخيال جافة التصور ، تدرك الأشياء ادراكا أوليا ،ولا تتممق في بحثها، ولا تسترسل في كشف الحقائق ومعرفتها، وتحكم على الأشياء لأول وهلة، حكم المعتقد الجازم بصحة الشيء الذى أقنعته التجاريب والبراهين القطعية. خيالاتها محدودة، وادرا كاتها محدودة، ونظاماتها الاجتماعية معروفة محدودة ، لا تعرف التطور و الانتقال ، غيرقا بلة للمرونة ، وغير اهل للتقدم ، ليس في نظامات حكومتها مايدل على سمة الأدراك، ولا على أثر التفكير، وليس لها في عالم الأدب والفنون أثريذكر بالنسبة لما تركته الأمم الاخرى، مها يدل على مجدها ومظاهر الرقى في الاجتماع وفى باب الفنون . وقال ان الأمم السامية لافلسفة لهاولا أثر للقوانين والنظامات عندها .وأنالشرائع التي أرشدت العالم ومحت منه ظلمات الجهالة لا وجود لهما عند الأمم السامية . وقال ان ذلك كله يرى في بلاغاتهم . ربما كان شيء من ذلك صحيحًا ، وربماكانت الآمم السامية أقل من غيرها أثرًا في العلَّم والفلسفة والأدب والاجتماع . ولكن هل هذا يدل علي أن ذلك جاءهم من أصلهم السامى؟انرينان يبالغ في مثل هذه الباحث وكا ته عدو لدود للا مم السّامية

السبب في هذا الاختلاف الذي نراه في الأمم وتربيتها راجع الى البيئة والحوادث. ونضرب لذلك مثلا بحالة العرب قبل الأسلام وبعده: فقد كانوا فى جاهليتهم لا يعرفون غير عيشتهم الساذجة وحياتهم الفطرية ، ولا يدركون من أحوال الاجتماع غير شن الغارات والحروب، وكان العربي ليس له إلا سيفهور محه ومركبه ، ولم يكن من طبيعة بلاده أن تحرك من فكره، أو توسع من خياله. فنشأ ونشأت أفكاره صورة صحيحة من البيثة التي كان يعيش فيها،ولم يعرف من العلوم والفلسفة إلا ما أوحت إليه نفسه وما دفعته الضرورة لمرفته، ولم يتعلم من الفنون إلاجمال القول. وقدتو ارث ذلك عن آبائه واجداده، وتعودهذاالنوع من العيش، ومرت الازمان والأيام وهو كذلك. فلم يكن له من الفرصة مايمـكنه من تغيير حاله، أو ما يدفعه إلى التقدم، أو ما ينير إدراكه وتصوره للحياة والاجتماع.ولبث على هذه الحال دهر اطويلا.ولماجاء الاسلام وانتشر واختلط العرب بغيره، أخذواءنهم النظامات وسنو االشرائع والقوانين، واكتسبوا من الدين وتعاليمه ماغير حالبهم الاجتماعية والسياسية واستفادوا من القرآن الحكيم فائدة عظيمة ؛ ونظموا الحكومات وأسسوا المالك والجيوش،وغير ذلك .

ولما احتك الأمويون بالروم ومدنيتهم ،أخذواعنهم كثيرا من أبهة لللك ونظام الحكومة،وكان لمعاوية بن أبى سفيان الجند والحشم وتناسى العرب خشونة البدو، واعتادواالرفاهية والحضارة . كذلك كان الأمر في الدولة العباسية: فقد اكتسب العرب مدنية الفرس وغيروا كثيرا من عاداتهم واخلاقهم ، وأنواع الفهم والأدراك ونظام العيش والحكومة والاجتماع. وتهيأت عقولهم وأفكارهم لقبول فلسفة اليونان ومدنيتهم العقلية والمادية . وظهر فيهم العلماء والفلاسفة و المؤرخون . مما لم يكن له أثر قبل في عربيتهم العرباء. وارتقت معارفهم وزادت معلوماتهم ،ووسعت إدرا كاتهمكلماطرأ عليهم من الخارج. وبالجملة تغيرت خواص جنسيتهم العامة ، وأشبه استعدادهم استعداد الأمم الاخرى، ولم يمنعهم جاسهم من الاندماج فى غيرهم والأخذ عنهم، ومشابهتهم بعض الشبه لهم. ولو لا الدين وسلطانه وغلبته على نفوس المسلمين لاندمجو ااندماجا كليافي غيرهم، ولتغيرت عقائدهم وحالتهم الاجتماعية تغيرا تاماً . وعرب الأندلس كانوا غير عرب أفريقية ،وهؤلاء كانوا غير سكان نجد والحجاز،على أنهم كابهم من جنس واحد وأصل واحد .

من أجل ذلك لا يصح النظر إلى مسألة الجنس والأخذبها على إطلاقها. لأن المؤثر الأصلى في تكوين الجنس هوالبيئة. إذ الجنس أو الأصل الواحد، معناه أن جماعة سكنوا مكانا واحدا، أو منطقة واحدة، تشابهوا في كثير من العادات والأخلاق العامة وطرق الفهم والادراك، ثما كونته البيئة في اخلاقهم واستعداداتهم على شكل خاص.

وجاءهم هذا التكوين بمرور الأزمان واختلاف الأحقاب، فاندمجوا في البيئة التي تربوا فيها. فان عوارض ومميزات الجنس الأسود مثلا تحتاج إلى مثات من السنين اتتكون هذا التكوين الحاص الذي هو من طبيعة الأقاليم، ثم يتوارث بهض الأفراد عن بعض ذلك حتى تصبح هذه الأوصاف صفة لازمة للسكان.

هذاهو الأصل في مسألة الجنس، ونحن نرى أن الأنسان بمكنه أن يعيش في اجتماع غير اجتماعه الأصلى فتختلف إدراكاته ومواهبه، لأن الانسان حيوان مقلد اكثر منه ناطقا، وعلى ذلك يجب أن تكون البيئة سابقة الجنس لا العكس إذ لأجل أن يتكون الجنس بأوصافه لابد من أن يبقى الانسان في بيئة خاصة مدة طويلة ليتشكل بشكلها، وليس الغرض من البيئة البيئة الجغرافية فقط، بل ذلك يشمل البيئة الاجتماعية أيضا فان أثر الاجتماع في الأفكار لايقل عن أثر الأقاليم فيها. إذ القسيس أو المتدين الذي تربى في يبئة توبية دينية هو غير العالم الذي تربى في يبئة علميه، فلا يمكن قبول رأى تين على ظاهره من أن الجنس له أثر خاص بدون أن ننظر إلى أثر الأزمان والبيئات في ذلك.

لاشك فى أن الآداب السامية غير الآداب الآرية وأن العقول والأفكار عند الساميين غيرها عند الآريبين.ولكن ألدس معنى ذلك أن تصور السامى وتربيته وتعليمه غيرها عند الآرى ، وهل ذلك غير

أثر البيئه وتأثير الأقليم؟. فاذا كان الشعر العربى غير الشعر اليونانى مثلا فذلك لأن حياة العربى حملته على هذا النوع من الخيال. وربما كانت هناك أسباب تاريخية واجتماعية جعلته لا يتصور ولا يفهم إلا على هذا النحو. وربما لم يكن العربى فى حاجة إلى أنواع الحكومات المنتظمة والقوانين المسنونة ، لأنه كان يعيش عيشة ابن السبيل، ولوكان ذلك ضروريا لحفظ حياته ونظامها لحملته الضرورة على الفكر والاستنباط والابتكار لمثل هذه الاشياء.

وسواء أصح مذهب تين أم لم يصح فى أثر الجنس فى الأمم فما لانزاع فيه أننا نجد اختلافات ظاهرة فى الأمم المختلفة من حيث العلوم والمعارف ، ومن حيث التصور والأدراك. وهذا كله يظهر فى آداب الأمم وبلاغاتها لأن الأدب تابع لكل هذه المؤثر ات، فهو يتغير بتغيرها ويتشكل بأشكالها، لأنه صورة عامة من صور الأمم وحياتها . وذلك كله تابع لاختلاف الفطر وأسبابها فى الانسان .

# منهب التدرج والانتقال في أنواع البلاغة

فردیناند برونتییر هو صاحب هذا المذهب. (۱) ویجدر بنا أن نجمل آراءه ومذهبه فیما یأتی :

تربى برونتير تربية علمية ، وسارت أفكاره وآراؤه فى طريق علمى حتى فى مذهبه الأدبى وفى طريقته فى النقد . ولذلك لم يكن عيل إلا إلى الوضوح والصراحة ، ولا يعجب إلا بالآراء السليمة

(۱) فرديناندبرونتيير Ferdinand Brunetière هوصاحب مذهب التدرج والانتقال في أنواع البلاغة « L'évolution des genres littèraire » ولا نتقال في أنواع البلاغة « ۱۹۰۷ وهو من اكبر أدباء القرن التاسع ولد سنة ۱۸۰۹ ومات سنة ۱۹۰۷ وهو من اكبر أدباء القرن التاسع عشر، تقاب في من اكز العلم والا دب، وكان من أعضاء المجمع اللغوى الأدبي في فرنسا، واستاذ الا دب والبلاغة في مدرسة المعلمين العالية، ورئيس تحرير عجلة العالمين الشهيرة

تقلب في هذه المناصب كلها ولم يمكنه الحصول على شيء من الشهادات العلمية غير الشهادة الثانوبة وخاب مرات في اجازة امتحان اللسانس ، فعكف على القراءة والدرس . وكان يعرف اللغات القديمة والحديثة . فتوصل بفضل ما كان لديه من الجلد وحب المطالعة ، وفكره الثاقب وذكائه العظيم ، وقوة ارادته وثقته بنفسه ، الى أن أصبح من علماء فرنسا وأدبائها وأكبر أعمة الأدب وقادة الأفكار ؛ بل صاحب مذهب الأطوار الأدبية أو «مذهب التدرج والانتقال » وأثر في الحركة الفكرية في فرنسا اثراً عظيما

الصحيحة .وعمل على إصلاح كثير من الأفكار السقيمة التي كانت منتشرة في الآداب. وكان يقول: « إن الأفكار قوة ذات أثر، وإن البلاغات شيئي آخر غير نوع من التسليةواللهو »وكان يرىأن البلاغة «الشخصية»أى الكتابات التي منشأها ميول الكتاب وأهو اؤهم بدون نظر إلى المجتمع،ولا إلى النفوس العامة،ليست إلا ضربا من الأهواء والشهوات النفسية . فأنها خطر على الأخلاق وعلى البلاغة نفسها ، ولا أنها لا عثل شيئا من الحياة الاجتماعية العامة، التي هي حياة الآداب والبلاغات ولذلك كان ضد مذهب الوجدانيات « Romantisme » ولهذا أيضا أحب أن لا يكون مذهبه في النقد مذهبا شخصيا، كى لا يحكم على الكتابات بذوقه الخاص ، أو بما يحدثه في نفسه أثر القراءة . بل أراد أن يضع مذهبا عاما للنقد، مبنياً على أساس علمي وعلى الموازنة بالكتابات الشهيرة . لا لأنها عوذج ونظام فريد، بل لأنها أمشلة تدل على طرق الاتقان في الفكر والصناعة. وكان لايهمه من القراءة أن يعجبه مايقراً ، بل صحة ما فيها من الأفكار والآراء والافتنان والصناعة، لكبار الكتاب. ثم يتساءل بعد ذلك :

وكان من أصحاب العقول النادرة فى حب القراءة والميل الى الاطلاع على كل شيء . فقد قرأ قراءة تامة وعرف معرفة تامة كل ما أنتجته عقول جميع الأمم فى القرن الدادس عشر والقرن السابع عشر والقرن الثامن عشر وقرأ الاداب القديمة وآداب القرون الوسطى وقرأ كل ما ظهر فى عصره في كان أكثر الناس شرها فى الاطلاع

« هل للكاتب غرض يرمى اليه ؟ وهل من غرضه أن يهدى القراء إلى فضيلة من الفضائل، » لأنه لايرى غرضا جديرا بالكتابة ، ذا قيمة حقيقة لأى نوع من أنواع البلاغة ، إلا إذا كان يؤدى إلى نوع من أنواع التهذيب ، أو يرشد إلى فكرة نافعة في الاجماع. لذلك كان يحارب مذهب القائلين : إنه يلزم النظر إلى الفنون منحيث إنها فنون « l'Art pour l'Art لأنه كان برى أن الكتابة الأدبية يجب أن تترك في نفس القارى، أثرا نافعا ، وأن الحذاق وأصحاب الفنون لايستحقون هذه الألقاب إلاإذا استعملوا الفنون وسيلة تساعد على نمو « الأنسانية » في الأنسان . وقسم الفنون إلى فنون عظيمة ، وفنون حقيرة . فان من الفنون ماليس إلا ضربا من اللهو واللعب والتسلية. وهي مع ذلك تأخذ بالألباب وتسحر العقول بجمالها وبلاغتها ، ومنها ماهو جدى متين ممتع (١)

<sup>(</sup>۱) مثال ذلك: البلاغة الشخصية والبلاغة الاجتماعية ، اذ البلاغة الشخصية التي لا يجد فيها القارى، غير شخصية الكاتب قليلة الفائدة. لأن الكاتب لا يهتم فيها الا بأحواله الخاصة مما لا يفيد كل انسان ولا يؤثر في كل نفس، وهذه في نظره هي الآداب الحقيرة. أما الآداب العظيمة الاجتماعية فهي التي تظهر نصيب الكاتب مما اكتسبه من الأفكار الاجتماعية، أوعلى رأيه، هي التي تبين حظه من الأنسانية، الذي يتفق به مع غيره و يتذوقه سواه، وهي الآداب النافعة . وأصحابها يحقتون الشخصيات وأحوال النفوس الخاصة

أما طريقته في النقد،فكان يرى أنه يجب الاهتمام باظهار عيوب الكتّاب أو الشعراء قبل الاهتمام باظهار محاسنهم، لأن العيوب هي ضرب من المحاسن في نظر الكاتب أخطأ في فهمها . فمن المفيد في النقد عييزها من المحاسن الحقيقية . فالذي يتعمد إظهار عيوب الكتاب هو في الحقيقة يعمل على إظهار محاسن الكتابة ، كما أنه يعمل على تجنب العيوب باظهارها وشرح الوسائل والأسباب التي دعت إليها. وعلى ذلك فالنقد الذي من غرضه البحث عن عيوب الكاتب يقصد إلى إظهار قواعد البلاغة الصحيحة ومحاسن ال كتَّابِ التي يجبِ اتباعها . هذا هو أصل طريقته في النقد . وكان يعمل على تأييد فكرته ومذهبه بعزم صادق ، وحجة قوية ، وصراحة نادرة. فقد كان من أكبر الرجال الذين خصوا بقوة الجدل وحب المخاصمة والمناقشة ، ولذلك كثر أعداؤه ولم يكن له من الأصدقاء إلا تلاميذه وقليل من إخوانه

وقد امتاز برونتير ميزة خاصة عذهبه الأدبى، وأصبح إماما ومخترعا لمذهب على أدبى : فقد انتحل من مذهب دارون العلمى مذهب « التدرج والارتقاء » مذهبا أدبيا هو مذهب « التدرج الأدبى». فقد رأى ان الأنواع الأدبية: من وجدانيات واجتماعيات وشعر وثر تمثيلى ، تنقسم إلى فصائل كما فى علم النبات والحيوان ، وأنه يجرى عليها قانون التدرج والارتقاء الذي يجري على الأنواع

الحية سواء بسواء. ويرى أن لها أطواراً تتخطاها كأطوار النبات والحيوان . فقال : « إن الأُنواع الأُدبية ككل شيء حي في هذا الوجود ، تولد لتموت ولتدركها الشيخوخة على حسب ما تلد وتنتج من المؤلفات النافعة الممتعة . ومثل ذلك مثل من ينسخ كتابا على كتاب آخر، وينسخ من هذا كتابا ثانيا ومن الثاني ثالثا وهكذا فتكونكل نسخة تابعة لما قبلها مع شيء من التحريف إلى أن تكون النسخة الاخيرة كأنها غير الأولى ، أوكانما كتبها أحد تلاميذ المؤلف ولم يؤلفها استاذ حاذق». قال: « وهكذا تفني الأنواع الادبية ، مهما حاول الكتاب حفظها وبلوغها إلى درجة الاتقان أو مايقرب منه » ويقول: «كما أن العقول تتشابه فتتاكف، وتتناكر فتتخالف، كذلك المؤلفات الأدبية التي هي نتائج العقول، تكون أنواعاقريبة أوبعيدة من بعضها. وإن هذه الأنواع لازمة للمجموعات الأدبية .وإزلها حياة خاصة وصناعة خاصة بكل واحدمنها، توجد وتتوالد فىالأفكار توالدا ساذجا أولياءثم تتكون ويتم تكونها شيئا فشيئًا، وتنمي كما ينمي الحيوان والنبات، الى أن تنضج ، ثم تقف برهة من الزمن حافظة حياتها إلى أن تدركها الشيخوخة ، ثم تتحول الى نوع آخر فتحيا مرة أخرى وهكذا ...»وعنده أن تاريخالبلاغة عبارة عن تتبع هذه الأنواع في جميع أطوارها وأعمارها ، وفي جميع أدوار حياتها وتقلباتها . قال : « وهــذا ما يحمل على الظن بأن تاريخ البلاغة يمكن أن يكون علماً من العلوم. وعلى هذا المذهب يمكن أن نفسر ما يعترى بعض الأنواع الأدبية من الوقوف والانحطاط، وما يدعوها إلى الظهور مرة أخرى (كاحصل فى الشعر الوجدانى فى فرنسا، فقدم "به نحو قرنين وهو فى حالة موت ونزاع، ثم انتشر انتشار أغريباً وحيبي حياة أخرى فى أوائل القرن التاسيع عشر بحال لم تكن له فى حياته الأولى. وكاد يكون النوع الوحيد فى البلاغة الفرنسية. ومثل ذلك يقال فى غيره من الأنواع). ومن الأمثلة على مذهبه: أن القصص خلك يقال فى غيره من الأناصل على أن أصبحت إلى ما هى عليه الآن وتولدت من ذلك أنواع كثيرة ، وكان يتغلب فى كل زمن نوع منها على غيره ثم يظهر منه نوع آخر يحو النوع الأولى.

هذا المذهب هو القول بأن الأفكار الانسانية والفنون جميعها مرتبة ترتيباً طبعياً، فصائل فصائل ، وجموعات متحدة الجنس، كفصائل النبات والحيوان ، وأن لكل جموعة قوانين و نظامات وسلسلة حياة خاصة تولد و تعيش و تموت ، وأن هذه الأنواع إذا بلغت ذروة مجدها تحولت إلى أنواع أخر كما يتحول النبات والحيوان، أو وقفت بوهة من الزمن ثم عادت اليها حياتها... إذا تم بنا، هذا المذهب كان من أعظم مذاهب النقد التي تساعد على دراسة تاريخ البلاغة وكشف مخبأ أنواع الكلام ، وترتيب و تبويب ضروب الكتابات

وجعلها خاصعة لقوانين عامة كالأنواع الحية والمسائل العلمية . وعلى ذلك يصبح النقد الأدبى علماً من العلوم لا فناً من الفنون كاهو الآن . ولكن ذلك لم يتحقق بعد، وربمالن يتحقق أبداً ، لأن الأدب فن لاعلم هذا المذهب العلمي البحت بخالفه وينازعه مذهب آخر في النقدوهو مذهب التأثير والانفعال « Impressionisme » الذي من أعته ودعاته « جول لمتر » وهو من كبار الكتاب الحذاق والنقاد الشهرين ومذهبه من أشهر المذاهب الأخيرة في النقد لأن الرجل مات سنة ١٩١٤

## منهب التأثير والانفعال في النقد الأدبي

هذا مذهب في النقد يخالف المذاهب السابقة ، لا نه مبنى على تأثير النفس وانفعالها عما يبقى فيها من أثر القراءة والدرس . فليس له أى صبغة علمية ، ولا أى قاعدة يبنى عليها . بل مرجعه الميول النفسية . والتأثيرات الشخصية ، فهو نوع من اللذة العقلية التي يجدها القارى ، في الفنون ، ويشعر بها عند ما يراها أو يعشر عليها ، فيما يقرأ من أساليب الكتاب وأفكارهم ، ولا سيما في الصلة النفسية التي يجدها ، ينه وبين الكتاب أو الشاعر ، فيظهر له أنها هي بنفسها ميدوله وأهواؤه . قال أحد أساطين هذا المذهب (١١): « عندما أقلب آخر صفحة من كتاب أقرأه أشعر كأني ثمل عما امتلأت به نفسي من الأثر عما قرأت ، وأجدني أحياناً متأثراً بانفعالات كثيرة شديدة محزنة ،

<sup>(</sup>۱) هو جول لمستر « Jules Lemaitre » زعيم مسذهب التأثير والانفعال « Impressionisme » وهو من الكتاب البلغاء ، والنقاد المعروفين في فرنسا. مات سنة ١٩١٤ بعد أن كتب عدة كتب تعدمن أحسن كتب النقد في فرنسا . أشهرها سلسلة مقالات جمعت في نحوثماني مجلدات وسماها «المعاصرون» « les Contemporains » انتقد فيها الكتاب على اختلاف نزعاتهم ، بعبارات بليغة سلك فيها مسلك التأثير والانفال الذي كان يحصل له عند الانتهاء من قراءة ما يقرأ .

فأجد قلى مفعما بنوع من الشفقة المبهمة ، وتارة أجدني مضطر بأمن شدة السرور ، وكأنما يجرى ذلك في لحمي و دمي» هذا كلام جول لمتر «Jules Lemaitre» لأن النقد عنده نوع من اللذة العقلية العلمية. فان العواطف والأحساسات تتغذى بالمعلومات التيهيمن وسائل تربية الشعور. وهو يرى أن الشعور من الأشياء النسبية التي تختلف باختلاف الأمزجة والأحوال. فلقد يقرأ الانسان بعض المؤلفات، ويعجب بها أول مرة ، فاذا أعاد قراءتها لم يجـد في نفسه الأعجاب الأول . ذلك لأن الشعور يتغير دامَّـاً . فيلزم الأنسان ألا يجرأ بالحكم على ما يقرأ حكما نهائياً لا يقبل النقض ، لأن كل رأى فني لايصح أن يكون حكما باتاً ، إذ لايدل على شيء سوى تأثير وقتي ، فانه ميل شخصي قابل للتغير ، ويمكن أن يتجدد هــــذا التأثير في نفس شخص آخر غير القارى، أكما أنه ربما لا يعود مرة أخرى عند شخص واحد في قراءته كتاباً واحداً.

وصاحب هذا المذهب لا يعنى إلا بما يحب من عقول الكتاب وآثارهم فى الكتابة. لأنه يقول «إن القارى ،إذا أراد أن يفهم الكاتب لا بد من حبه والميل إليه. فإن الذكاء والفهم لبسا إلا ضرباً من الرغبة والميل إلى الأشياء أو المعقولات ، وذلك يساعد على فهم الفنون والافتنان فيها ، ولكن كل إنسان يفهم ذلك على حسب فطرته وطبعه الشخصى ». وحسب هذا المذهب أهمية أنه يبحث عن

مواضع الجال لأظهار مواهب الكاتب وفهم قصده ، وأنه بجعل فائدة النقد ليست أقل أثراً من قراءة الكتب الممتعة ، وقد يفوقها أحياناً فى الاستمراء ، فقد بلذ للناقد نقده ، كما تلذ له قراءة كتب الآداب المختلفة .

ومعما قيل من أن هذا مذهب من لامذهب له في النقد ، فانه رغم كل شيء مبنى على الاختيار الصحيح ، والاستسلام الى ذوق تربى وتهذب بالملم. وربما تشابه مع المذاهب الأخرى من حيث الوصول إلى غاية واحدة: وهي توضيح وفهم أثر العقول والأفكار، لأن أصحاب هذا المذهب يرون أن المذاهب النقدية هي أيضاً ميول شخصية واستسلام إلى الأذواق المقيدة تقييداً صريحاً ببعض قواعد العلوم والفنون. كما يرى الآخرون أن طريقة أصحاب التأثير و الانفعال مبنية على الاختيار الذي يرجع في جملته إلى ذوق تربى تربية علمية مبنية على أصول وقواعد ، وتهذب بأنواع الفنون . نذكر هنا جملة منكلام جول لمتر فى كتابه «المعاصرون» لنتمرف رأيه من كلامه ، ونقف على صورة من نوع هـ ذا النقد المبنى على التأثير والانفعال. قال وهو يتكلم عن الكاتب الشهير أناطول فر انس (Anatol France). « من آرا، مونتني « Montaigne » المتمة : أنه لا يمكناأن نقف على معلومات صحيحة ثابتة . إذ ليس في الوجود ما لا يقبــل التغيير لا في المشاهدات ولافي المعقولات.وأن العقول وما يتصل بها في

حركة داءًــة ؟ ثم قال: ونحن متغيرون ، فلا بدأن يكون إدراكنا للعالم متغيراً أيضاً ، ولقد يكني في تغيير الأشياء المحكوم بقبولها أن تمر بأفكارنا التي من شأنها ألا تثبت على حال واحدة ونحكم عليها على حسب المؤثرات الوقتية، ليدركها التغيير ونحكم عليها حكما جــديداً غير الأول. فكيف عكن أن ينبت النقدويلزم طريقة واحدة لاتتغير؛ تمر الؤلفات بعقولنا مروراً تتغيرفي أثنائه ذاكرتنا فاذا مرت بها مرة أخرى تصورناها تصوراً آخر وحكمنا علها حكا جديداً ، وكل إنسان له أن يجرب ذلك بنفسه... لقد مرت بي أزمان وأنا معجب كل الاعجاب بفكتور هيجو، وها أنا ذا الآن أشعر بأن روحه غريب عن روحي، ولا أكاد أعيد قراءة الكتب التي كانت تملأً نفسي إعجاباً وتبكيني أحياناً، منذ خمسة عشر عاماً،إلاوجدتني غيرى بالأمس، ومهما أردت أن أخاص في فهمي لها والحكم عليها فاني أجدني مخالفاً لآرائي السابقة ، ولقد أتر دد أحياناً في أن أصرح برأيى.قد يذكر الانسان ماكان يتذوقه في الأيام الخالية ،وما أمره أساتذته بالميل إليه، لأن هذا الميل والشعور هما اللذان يكو تنان أحكام النقد في الأدب. لدى بعض العقول شيء كثير من القوة والثبات تتمكن بهما من بناء الأحكام على أصول ثابتة. هـذه العقول بطبيعتها، أو بما لها من الارادة، ذات ذاكرة قليلة التغيير والانتقال، أو بعبارة أخرى،هي عقول قليلة الابتكار، لان المؤلفات

على اختلافها تمر بها فتحدث فيها دائماً أثرا واحداً. ولكن هـذا نوع من الميول الشخصية الثابتة. ولايمكن أن تتحكم هذه الطرق في جميع العقول.

يحكم الانسان بالحسن على ما يحب ، وبعض الناس لا يعرف إلاطريقاً واحداً في الحكم لأنه يحب شيئاً خاصاً ويظن أنه محبوب لجيع النــاس، وبعضهم ليس لديه من الارادة ما يجعله يلزم طريقاً واحداً في الحكم والادراك، ومهما يكن من شيء، فالنقد الصحيح في جميع أشكاله ليس إلاعبارة عن وصف التأثيرالنفسي الذي يحدث من القراءة في نفس القارىء. وأن كل عمل فني هو نتيجة ما يتأثر به المؤلف من حوادث الحياة فى بعض الأوقات. ومن حيث إن الامركذلك، فلنحب الكتب التي تعجبنا، بدون أن نعني عنزلها، أو بمذاهب النقاد، عالمين أن ما نجده من الأثر أثناء قراءة هذه الكتب اليوم ، لا يلزم أن نحصل عليه من قراءتها في الغد . وماذا على إذا قرأت كتابًا ممتمًا عظما خالد الذكر ، فلم يحرك من نفسي، ولم يترك فيها أثراً ما؟ ثم ماذا يكون إذا أعجبني كتاب تافه ونال منى ؟ هل أظن أني مخطى، فأعود باللوم على نفسى؟ إن عظما، الرجال لا يتسنى لهم أن يكونوا داعًا واثقين بأنفسهم ولا بما يقولون، فقد يغاب عليهم في كثير من الأوقات، الجهل والسذاجة والاشياء التي يسخر منها الناس، وكتيراً ما يحكمون أحكاماً غير عادلة مبنية على سهولة الادراك لديهم، فهم لا يعرفون كل ما يعملون، ولا يعملون كل ما يعملون، ولا يعملون كل ما يعامون عن قصد وروية ..(١)»

هذا شيء من مذهب «جول لمتر»، نأخذ منه أن النقد عنده لا يبني على قاعدة ، ولا يقيد بمذهب من المذاهب. إذ لا يصح أن يفهم الانسان ما يقرأ بعقل غيره ، كما أنه لا يمكن أن يرى بعيني غيره، ولا أن يفكر بفكر غيره .كل هذا مبني على أن الغرض من قراءة كتب البلاغة لذة النفس وسرورها، لا التعلم والاستفادة، كما أن الغرض من سماع الموسيق لذة السمع، والغرض من التصوير تمتع النظر . وعلى ذلك تكون البلاغة وجميع الفنون نوعاً مري السرور لا غير ، والنقد ليس عبارة عن حكم القارئ على ما يقرأ ، وإنما هو فهمه لما يقرآ،وشموره بما فيذلك (Contem.T.3.P.340) ولكن هـ ذا المذهب ليس له طريقة خاصة تتعلم، بل هو مذهب شائع بين كل القراء. فكل إنسان يمكنه أن يشعر ويتأثر عا يقرأ ، فكيف يمكن قدر الكتاب والشعراء ؛ وبأي شي يصل الأنسان الى تفضيل كاتب على غيره اذا استسلمنا لأذواق الأفراد؟ مهما أنكر مذهب التأثير والانفعال القواعد والقوانين العامة للنقد الأدبي، فلا يمكن إنكار أن هناك جهة عامة تتفق فيها جميع الأذواق: هــذه الجهة في رأينا هي ما يوجد في الفنون من

Contemporains. T. 2. Page. 83-86 (1)

المعاني الانسانية العامة . لأن كل فن من الفنون يقصد إلى تمثيل شئ من حياة الانسان العقلية أو المادية ،وهذا يوجد فى كل نفس ويشعر به كل إنسان ، لأنه تمثيل الطبيعة التي هي الجهة العامة فى كل عمل فني ذي قيمة حقيقية . وذلك ما يرى في الفنون العظيمة لكبار الرجال ويخلد ذكر هم

يقول جول لمتر: يتغير النقد تغييراً لا نهاية له ، على حسب الموضوع الذي يقرأ، وعلى حسب العقول التي تبحث، وعلى حسب المباحث التي تقصد ، إذ يمكن أن يكون غرض الناقد البحث عن الكاتب نفسه، أو عن الافكار في ذاتها . ويمكن أن يكون غرض الناقد الحكم على ما يقرأ . ويمكن أن يقصد إلى بيان وتعريف وتوضيح ذلك بدون أن يبدى رأيا له قال: «وقد ابتدأ النقد بطريقة مذهبية وانتقل إلى آراء تاريخية وعلمية والظاهر ان أطواره لم تنته بعد . وقد ظهر نقص الطريقة العلمية ، فالنقد آخذ طريقاً آخر وهو التمتع بالقراءة لترقيق الشعور وإنائه بما يطلع عليه الانسان » (Contemporains. T. 3. P. 342)

وعيل «جول لمتر» إلى الصراحة فى الفكر ووضوح الكتابة، وحسن ذوق الكاتب، بأن يكون من طبعه جذب قلوب القارئين اليه، ويحب ان تمزج البلاغة اللفظية فى الأسلوب بمتانة الموضوع ودقة الأفكار النافعة

وعلى الجلة فذهب التأثير والانفعال هو عبارة عن تتبع ما تحتوى عليه الفنون لجذب القلوب إليها ، لأن هذا في رأيهم هو معنى الجال، إذ الجمال عند هؤلاء لا يتحقق ولا يكون له معنى إلا إذا وجد من النفوس ميلا، ونزل من القلوب منزلة الاعجاب بل قال بعضهم إن الكاتب الذي لا يمكنه أن يجذب قلوب القارئين اليه، ولا يعرف أن يستولى على احساساتهم ليملك منهم إرادتهم اليس في كتاباته شي من الجمال، ولا يعد من كبارال كتاب، لأنه لم يتسن له الوصول الى المعاني العامة التي المس الأغندة والقلوب

### النقد الادبي

#### عند العرب

رأينا أن النقد الأدبى فى فرنسا ابتدأ وسار سيراً تدريجياً ، إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن ، وكانت أطواره ظاهرة ظهوراً تاماً ، وهو تابع فى طريقه وسيره قانون الارتقاء ، وأنه لم ينبت فى بلاده ، ولم ينشأ بين أهله ، بل جاء من الاطلاع على كتب اليونان القديمة ، وعلى الحركة الأدبية أيام النهضة فى ايطاليا، وأنه أوجد صلة بين النقاد أنفسهم وبين آثارهم فى كتاباتهم

أما النقد الأدبي عند العرب فهو بعيد عن كل فكرة أجنبية، وعرب كل أثر خارجي وليس الغرض منه تقويم حركة العقول والأفكار ، بل شرح الشعر العربي ، وتقرير طريقة الشعر الجاهلي لتكون نموذجا ومنهجا للشعراء ، وقد سار النقاد في هذا الطريق بعزم صادق ، وكلهم أنصار الطريقة العربية الأولى ، وساعده على بلوغهم ما أرادوا، مزجهم الأدب بالدين، فتمكنت الطريقة العربية القديمة ، وطريقة الخيال والتصور عند العرب ، من الاستيلاء على أفكار الشعراء والكتاب

ومع أن اللغة العربية اتسعت بما دخلها من الشعر والنثر، ونتائج العقول والقرائح الكثيرة، فأن النقاد لم يتحولوا عن اتباع القديم، ولم يرق الأدب الرق الذي كان يكون له، ولا سيما الشعر الذي هو أظهر مزايا البلاغة العربية، بل لا يزال الشعر القديم إلى الآن أرق أنواع بلاغة العرب، وأصحها وأمتع ما فيها. ذلك لأن النقاد وأعة اللغة والأدب قصروا العقول على تقليد الشعر القديم، في الطريقة والأسلوب والصناعة ، وحتى في الأفكار والموضوعات...

كان العربي يتأثر بالكلام وضروب البلاغة ، وساعدته فطرته على سهولة التعبير، ونبغ في هذا النوع من الشعر الذى دعته الحاجة إليه ، ولم يتجه فكره إلى الخروج عن الدائرة التى كان يعيش فيها . ولم يكد يفهم الناس من بلاغة الشاعر وبراعته إلا ذما مقذعا ، ومدحا يرفع الممدوح ويجله ، فدخل المدح والذم في حياة البدوي ، وامتزج بنفسه امتزاجا . وكان تبجيل الشاعر لا يقل عن تبجيل أعظم رجل له أعظم أثر في الحياة . وكان النظر إلى الشعر كالنظر لأ كبر أعمال الانسان في الحياة . لذلك فاقت المناية بالشعر ونقده كل عناية . ولقد كان حكمهم على الشعر لا من جهة أنه أثر من آثار العقول والأ فكار ، بل لأنه من الأشياء الحيوية للانسان . التى تساعده على فهم حياته .

وكأنهم لم يفهموا الشعر إلا بالنسبة لأثره فى الخارج، ولم يتذوقوه لما ج من الأفكارأو من حيث أنه فن من فنون الجال، بل

لأنه يرفع من شأن العشيرة ويحط من قدر العدو . وعلى ذلك لم تكن البلاغة معتبرة وسيلة من وسائل تكميل النفوس ، ومظهرا من مظاهر الفنون ، بقدر ما كانت معتبرة آلة من آلات المدح أو الذم ، أو مظهرا من مظاهر ميول الشخص وأهوائه .

ومن هنا كانت البذرة الأولى من بذور الشعر الوجداني الشخصى في بلاغة العرب الني ملكت عقول الشعراء وخيالاتهم وصناعاتهم. ومن هنا أيضاً كان سبب جفاف النقد. فقد اقتصر على الملاحظة بدون أن يغير من حركة الأدب.

ذلك لأن حركة النقد عند العرب كانت مثل حركة الأدب سوا، بسوا، ليست نتيجة كد الأفهام وإعمال الفكر. فلم يكن هذا النقد من دواعي التقدم والانتقال في بلاغة العرب. وإذ كان الشعر القديم الجاهلي بموذج الشعر العربي في جميع أزمنته، كانت الحركة الشعرية ضرباً من التقليد المحض في الألفاظ والديباجة، وهذا التقليد هو الذي قاد عقول الكتاب والشعرا، وكان مقياساً لها . وذلك في جملته هو مثال النقد الأدبي العربي في مجموعه وعليه بنيت كل فكرة أدبية . ولم يحاول أحد من النقاد الانحراف عن هذا الطريق، فلم يحرر الشعر من الطريقة الأولى، ولم يسلك عن هذا الطريق، فلم يحرر الشعر من الطريقة الأولى، ولم يسلك مسلكا آخر لا من جهة الأفكار، ولا من جهة الصناعة. فوقف النقد أيضاً في طريق واحد، وثبت على خال واحدة .

من أجل ذلك كان النقد الأدبي عند العرب فهم الشعر وتأويله على الطريقة القديمة التي جعلت الشعر الجاهلي نموذجاً لها . فلم يكن له من القوة ما يمكنه من تغيير سدير الأفكار، ولا من تقويم حركة العقول

ولقد يتساءل الأنسان: أكان يكون تقليد الشعر الجاهلي سبباً في وقوف حركة النقد ، والأدب عند العرب ؟ أجل. فان العرب منذ ظهور الشعر فيهم ،ظنوا أنهم ابتدأوا في ذلك بطريقة كاملة ، وأن هذا كل ما يمكن أن يصل إليه الأنسان من صناعة الكلام، وأنهم طرقوا كل موضوع، فوقفوا عند ذلك . بل حافظوا على عدم التوسع ، أو الخروج من عاداتهم في صناعة الكلام ، وامتلات نغوسهم بهـذا الرأى ، فتوارثهـا الأجيال منهم. وليس تقليد القدماء عند العرب مثل تقليد الفر نسيين لليو نان والرومان، لأن تقليد هؤلاء كان من الأسباب التي حملت الفرنسيين على الاطلاع على آداب أخرى غير آدابهم. فحركت فيهم الميل إلى البحث والموازنة ، ووسعت فيهم دائرة النقد . أما العرب فقد أبقوا النقد على ما هو ثابت في أفكارهم ، وتابع لآرائهم ، بدون أي اقتباس آخر، وبدون أن يرجعوا إلى شيَّ سوى العمل على تأييد آرائهم . وعلى هذا كانت كل قواعد اللغة والبلاغــة . فكان مثلهم كمثل صانع يتبع مناهج صنعته ، ونماذج أعماله ، وهو

معتقد بدقة عمله، فلا يرغب في أن يعرف أثراً آخر ينسج على منواله . هــذا ممثل النقد الأدبي عنــد العرب . ومثل هذا النقد المحدودة قواعده وطرقه ، كان من شأنه أن ينتهي إلى نوع مرب المباحث اللغوية ، والقواعد النحوية · نعم وقد كان ذلك ، فقد عني النقاد عناية تامة بالمباحث اللغوية ، والقضايا اللفظية ، ولم يصل النقد إلى حمل الشعراء على النظر في بعض المذاهب الكتابية الأخرى التي ظهرت عند غيرهم من الأمم، ولا إلى البحث في الشعر منحيث إنه باعث من بواعث الأفكار، ومظهر من مظاهر النفس الأنسانية، بل اقتصروا على مباحث دقيقة في الأساليب، وضروب التركيب، بدون نظر إلى مايرقي الافكار، وإلى ما كان عكن أن يكون سبباً في رقى الشعر وانتقاله من طور إلى طور . وكان النقاد إذا بحنوا في المعنى بحثوا فيسه من حيث إنه مظهر من مظاهر براعة الكاتب أو الشاعر ، أو من حيث الخيال والتشبيه والاستعارة ، وقالوا : « من لوازم الشعر أن يشتمل كل يبت على معنى تام يصبح أن ينفر د به ». فصار نقد القصيدة نقداً لكل بيت على حدة . ومثل هذا لا عكن أن ينتج في النقد إلا آراء متقطعة ؛ أوأفكاراً مفككة عن الشاعر وعن طريقته ، إذ لا تظهر براعة الكاتب أو الشاعر إلا في اتصال أفكاره بمضها ببعض ، ولا يمكن أن تظهر قوة النقد إلا في بحث وتحليل متسلسلين. بحيث يقود الفكر الى فكر آخر ، ويتصل

الرأي بالرأي. وإلاكان مثل ذلك مثل باب مصنوع مفكك قطعاً قطعاً، تظهر فيه براعة النجار، ولا يمكن أن يحكم الناظر على صناعته إلا حكما ناقصاً

\* \*

وإذا بحثنا عن تاريخ النقد الأدبي عند العرب وجدناه ابتدأ مع الشعر،، وسار معــه وظهر بظهوزه، فان المجتمعات والمجالس الكثيرة، التي كانت للشمر والشعراء فيها المنزلة الأولى ، ربما كانت آكثر ما تكون في التفضيل بين الشمراء ، والحكم على أحسن الشعر وأفضله ، فقد كانوا يفتخرون بالشعراء المجيدين ويميلون كل الميل إلى حفظ الشعر الجيد وسماعه ، ويضربون به المثل في الحكم والعظة وفنون الجال ، إذ لم يكن لديهم من الفنون غير هـذا النوع منجمال القول، وفصاحة اللسان، ودقة البيان، ولذلك عظم اهتمامهم به ، واتجهت هممهم إلى الاكتار منه ، فكانت لهم آرا، في الشمر والشمراء، ومذاهب في تفضيل بعضهم على بعض تناقلها السلف من بعده، وأصبحت شيئًا من أصول النقدفي بلاغة العرب. ولكن أكثر هذه الآراء فردية ، مبنية إما على الذوق الخالص والميل الشخصي، وإما على الأهواء والأغراض الخاصة، وما كان أسهل على أحدهم أن يعجبه البيت فيقول: هذا والله أشعر ما قالته العرب.ثم يسمع بيناً آخر، لشاعر آخر، فيقول: هذا أشعر الناس.

مثل هذه الآراء لا يصحأن تعد من النقد الصحيح ولوكانت آراء لأكبر الشعراء أو الأدباء ، لأنها مبنية على الميول الصرفة والأهواء الشخصية، لا على مذهب ثابت ، ولا على رأي صحيح، فلا يصح أن يكون هذا من النقد في شيئ

كذلك ابتدأ النقد عند العرب. وكان لا بدأن يكون في أول أمره، على هذه الحال، ولكنه انتهى أيضاً بنحو ذلك أو ما يقرب من هذا. ولا يمكننا أن نجعل هذه الآراء النقدية داخلة في للذهب النقدى المعروف بمذهب دو التأثير والانفعال، لأن هذا المذهب مبنى على ذوق سليم، تهذب بالتربية والتعليم والقراءة الكثيرة، لأنواع بلاغات الأمم المختلفة، والموازنة بينها.

لهذا كان النقد الأدبي ليس له تاريخ في بلاغة العرب (ولا بد من الفرق بين النقد الأدبي الذي شرحنا شبئاً منه عند الأمم الأخرى، وبين علوم البلاغة عندالعرب) ، ولم يبحث فيه باحث بحثاً خاصاً ببين المذاهب المختلفة التي كانت تكون هداية الكتاب والشعراء وقدوة البلغاء . فن العبث أن يبحث الأنسان عن أطوار النقد ، أوعن المذاهب المختلفة فيه عند العرب ، لأنه من الفنون التي لم تنضيح في الآداب العربية . ويخيل إلينا أن أدباء العرب لم يفهموا النقد بالطريقة التي يفهمها أدباء اليوم : من دو تحليل ، الأفكار والآراء ، وصلة الكتابة بالكتاب أنفسهم ، والمؤثرات

الأخرى، وأنهم لم يعتبروا أن البلاغة مظهر من مظاهر الاجتماع . وغير ذلك من الأسباب التي دعت إلى رقى الأدب الحديث .

ونعود فنقول: إن كل ماوجد من النقد هوأفكارفردية. وآراء لبعض كبار الأدباء ، منثورة مبعثرة في كتب الأدب والأخبار ، وفي طبقات الشعراء وتراجهم . (ومن أراد أن يطلع على ذلك فليراجع مقدمة «الشعر والشعراء». لابن قتيبة، ومقدمة «جهرة أشعار العرب» لابن أبى الخطاب، وترجمة النابغة الذبياني فى الاغاني، وغيره من فطاحل الشعراء، كحرير والفرزدق والاخطل وأمنالهم )

\* \*

إذا بحننا عن هذه الآراء في النقد وجدناها ناشئة من طبيعة المربي ومزاجه . لأن العربي شجاع ، شديد التأثر بالكلام ، سريع الغضب ، لا يحب السكون كثيراً ، ولا يميل الى الهدوء ، يهيج لأقل سبب ، ويغضب لأدني مناسبة ، شريف النفس ، لا يقبل الضيم ، يضحى بكل شئ في الدفاع عن شرفه ، أكثراً خلاقه ظهوراً الشهامة وحب الانتقام ، كانت تكفيه الكلاة يسمعها فتهيج من نفسه ، وتثير فيها حب النزال وتؤجج حربا عوانا . على هذه الأخلاق وعلى هذا الشعور، وعلى هذه الفطرة المتأججة كان مظهر آراء العربي في كل ما يفهم وفي كل ما يدرك ، فظهر ذلك في نقده الشعر والشعراء ، وتذوقه الكلام البليغ ، فكان أحسن الكلام الديم

آكثره أثرا في النفس وهياجا للعواطف، وأحسن الشعر ما احتوى على عبارات صنخمة وألفاظ تستولى على السامعين، وتملك من نفوسهم، وتنال منها، بقطع النظرعن كل شئ آخر. من أجل ذلك كان للألفاظ المنزلة الأولى في الكلام، وكان لها المكان الأول في نفس السامع، وربما كان ذلك من البواءث على استقلال كل بيت من الشعر بمعنى تام، وعلى أنه كان يكفي سماع بيت واحد يهز النفس، ويشغل الفكر، ليحكم الشاعر بأن هذا أفضل بيت قالته الورب. لهذا أيضاً قالما اجتمع الناس على شاعر واحد يفضلونه (١)

وبعدفاما أن يكون النقد عبارة عن قضايا الغرض منها إرشاد الكتاب والشعراء إلى الطريقة المثلى فى الأساليب وصناعة الكلام، وهذا هوالنقد البياني \_ نسبة إلى علوم البيان التي هي علوم البلاغة \_ ويدخل تحت هذا القسم البحث فى الألفاظ والأساليب، وما بها من الاستعارة والتشبيه والحجاز والمحسنات البديعية. وهذا النوع

<sup>(</sup>۱) قال ابن رشيق في العمده: والشعراء أكثر من أن يحاط بهم عدداً ، منهم مشاهير قد طارت أسماؤهم وكثر ذكرهم ، حتى غلبوا على سائر من كان في أزمانهم ، ولنكل أحد منهم طائفة تفضله وتتعصبله، ولذلك قلما يجتمع على واحد الا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في امري القيس: انه أشعر الشعراء وقائدهم الى النار، يعنى شعراء الجاهلية المشركين «جزء أول صفحة ٥٩»

من النقد أكثر ما يكون شيوعا فى النقد الأدبى عنـــد العرب.

وإما أن يكون النقد عبارة عن البحث عما في الكتابة والشعر من الأفكار والآراء ، واختيار الموضوعات واستيعابها ودقة الملاحظة في المعانى الصحيحة الاجتماعية ، والغرض الذي يعود على القراء من ذلك، ثم « تحليل » النفوس التي ذكرت أثناء الكلام - كما في القصص التي يقصد منها تصوير الطبائع ورسم النفوس الانسانية \_ ثم ترتيب الكلام ومعرفة طريقة الكاتب في الفهم والأدراك والتصور، ومقدار ما عنده من الحذق في الصناعة ، وعلى الجملة كل ما له صلة بنفسه وكتاباته . وهذا هو النقد « التحليلي » وهو الذي يكشف أسرار العقول، ويوضح المؤلفات وما بها، ويظهر قيمتها الفنية ، ويبين منزلتها من العلوم والفنون .واكثر ما يكون هــذا النقد في الآداب الاجتماعية والفلسفية المملوءة بالآراء والأفكار وأشكال الناس وصورالحياة ، وهوأقل مايكون ظهوراً في الوصف والوجدانيات. وبدون هذا النقد لا يفهم العقل السليم من العقل السقيم ، ولا الكلام الصحيح من الخطأ . فالنقد « التحليلي » يعتبر البلاغات نتيجة من نتائج العقول والقرائح، ويبحث عن الصلة بين الكتاب والشعرا، وبين حركاتهم العقلية، والمؤثرات الني دعت إلى ذلك . وذلك لا يظهر كـثيراً في الشعر الوجــداني المبنى على الخيال

#### الصرف . (١)

أما أكبر مظاهر النقد الأدبي عند العربي فهي علوم البلاغة . ولا يكاد يوجد كتاب في النقد إلا وكان اهتمامه بشرح مافي الكلام من أنواع البيان والبديع أشد اهتمام، ولم يفرق الأدباء بين علوم البلاغة وبين النقد ، فان كتاب قدامة بن جعفر « نقد الشعر » كتاب في علوم البلاغة لا غير ، على أنه معدود من كتب النقد الأدبي. وكتاب ابن رشيق « العمدة في نقد الشعر وصناعته » يدل على أن النقد كان لفظاً مبهماً غامضاً لم يحدد معناه بعد ، أو أنه لفظ على أن النقد كان لفظ المجمدة في نقد الكتاب على كثير من علم كافظ الأدب نفسه ، فقد احتوى هذا الكتاب على كثير من علم كافظ الأدب نفسه ، فقد احتوى هذا الكتاب على كثير من على الشاعر وشعره والا فاذا يمكن أن يفهم الأنسان من الصلة بين الشاعر وشعره

وأثر الاجتماع في قول من قال:

غن قوم تذيبنا الأعين النجـــل على أننا نذيب الحديدا
وترانا لدى الكريهة أحرا رآوفي السلم للحسان عبيدا
مثل هذه البلاغة لاتنقد الا نقدا بيانياً ، مبنياً على تحليل اللفظ وشرح
الاستمارة والتشبيه ، ومثل هذا النقد يحمل الشعراء على التكلف والاهتمام
باللفظ ، اذخير أنواع الشعر عند هؤلاء ما اشتمل على الاستمارة والتشبيه،
كقول الشاء, :

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأ باطح فقد اهتم علماء «البلاغة» بهذا البيت، واختلفت آراؤهم – راجع مقدمة «الشعر والشعراء» وكتاب «دلائل الأعجاز» الموضوعات المختلفة من أدب وسيروعلوم البلاغة، واشتدل على ذكر أيام العرب، وفيه قسم كبير في علم البيان والبديع. على أن هذا الكتاب من الكتب المعتبرة في النقد، وهو على رأي ابن خلاون «أوعى وأجع كتاب في النقد لم يساوه قبله ولا بعده كتاب آخر» مع أننا نرى أن كلما فيه من النقد هوكلام عام، لا يضبط طريقة ولا يؤيد مذهباً (منهذا مارواه ابن رشيق في أغراض الشعر وصنوفه راجع صفحة ٩٢ جزء ٢) نرى من هذا أن أدباء العرب مزجوا النقد بعلوم البلاغة، بل لم يعرفوا من النقد غيرعلوم البلاغة (١)

مع هدذا فقد وجد من بين النقاد من كانت آراؤه صحيحة نافعة ، وحام حول هذه الطرق الجديدة . ولو أن هذا النوع من النقد سار تدريجيًا لوصل الى ما وصل اليه النقد البياني من المكانة

<sup>(</sup>۱) ذلك الى ماهومشهور عندهم من النقد اللغوي ، والنقد الذى مرجعه قواعد النحو والصرف ؛ والى الآراء الكثيرة المنتشرة فى كتب الاعراب وتراجم الشعراء والكتاب ، واذا كانت هناك أطوار للنقد ، فانما هى فى النقد البيانى ، أى فى الآراء المختلفة فى تعريف البلاغة والفصاحة ، ومباحث اللفظ والعنى ، وتفضيل أحدها على الآخر ، ثم فيها جاء به عبد القاهم الجرجاني من مذهبه فى تعريف البلاغة والفصاحة ، ثم مازيد من أنواع البديع منذ مسلم بن الوليد الى السكاكى ، فهذه يصح أن تكون من الأطوار التى تخطتها علوم البلاغة ولكن علوم البلاغة غير فن النقد

والتأثير في الأدب. فقد ابتدأ هؤلاء النقاد أن يعرفوا النقد الصحيح، وأن تكون لهم آراء خاصة ، وذهبوا إلى نوع من النقد رو التحليلي،، ولو لا أنهم كانو الاعيلون في جملة آرائهم الى تقليد القديم والى التقيد بعلوم البيان، لخطأ النقد خطوة واسعة ولرقت الآداب رقياً . هذا النوع من النقد يظهر في بعض الكتب الخاصة ببعض الشعراء والموازنة ببن بعضهم بعضاً . ومن أشهر هؤلاء النقاد القاضي عبد العزيز الجرجاني (المتوفى سنة ٣٩٢هـ) فقد جاء في كتابه وو الوساطة بين المتنبي وخصومه ،، (طبع في صيدا بالشام سنة ١٣٣١) ما دل على براعته فى الأدب العربي، وبشرنا بشئ جـديد في النقد . وهو من أحسن وأمتع كتب النقـد في بلاغة العرب، لما فيه من المنافع الجمعة المبنية على ذكاء المؤلف نفسه، واستمداده الخاص في النقد،ودرجة فهم الكلام ٥٠ وتحليله ،، وقد احتوى هذا الكتاب على كل مايصح ان يخطر ببال أديب في ذلك العصر، وما عكن أن يفيد القارئ فائدة إجمالية صحيحة عن بلاغة العرب وصناعة الشعر، ومعرفة الآراء الشهيرة فيه . ومثل كتاب الوساطة في موضوعه وأسلوبه النقدي كتاب ٢٠ إعجاز القرآن ،، للقاضي الباقلاني ( المتوفي سنة ١٣ ٤ ) وهو أيضاً من أفضل كتب النقد ومن أوضح الأدلة على أن النقد ١٠ التحليلي ،، أخذ يتسرب الى عقول الأدباء . فقد حال الباقلاني كثيراً من آيات القرآن

الكريم تحليلا بديماً لا يكاد بوجد فى غيره، ولم يعتمد فى ذلك على قواعد البلاغة فقط، بل قصد إلى تحليل المعانى نفسها. وهو من أصح الكتب التي يمكن أن تتخذ نموذجا للنقد التحليلي. ولولا أنه خاص بالقرآن لكان نافعاً في نشر هذه الطريقة التحليلية. على أن الباقلانى لم يخل من الغموض فى كلامه واتباع الألفاظ العامة

ولم يظهر هذا النوع من النقد في بلاغة العرب ظهور النقد البياني لقلة أتباعه، ولأن نفوس الأدباء كانت تميل إلى فهم الأساليب وشرح الألفاظ اكثر منها إلى غيره، ووجدت غير هذه الكتب كتب أخرى كثيرة، اكثرها لا يخرج عا ذكر من الطرق المعروفة. وجملة القول أن النقد الأدبى لم ينضج عندالعرب، ولم يتميز من علوم البلاغة

## القدما والمحدثوب

#### عند العرب

لا نويد هنا أن نتبع تقسيم الأدباء لشعراء العرب إلى جاهلي ومخضرم وإسلامى ومحدث ، وأنما نويد أن ندرس تحت هذا العنوان ما أدرك الشعر العربي من الأطوار والانتقال من حال إلى حال ، لنعرف إن كان هناك خلاف ظاهر، أومذاهب بلاغية أو كتابية في الشعر ألعربي أثناء مروره بالعصور المختلفة

إذا تتبعنا حركة النقد الأدبى عند العرب وجدنا أن الباعث على الاشتغال بالأدب والعناية بجمع أشعار العرب، هو القرآن الكريم والمحافظة على لغت التي هي العربية الفصحي الصحيحة. ولم يظهر الأسلام ديناً محمدياً فقط، بل ظهر ديناً عربيا، جاء بكتاب عربي مبين. فنهض المسلمون نهضة دينية ، ودفعهم إعانهم بكتابهم وإخلاصهم لهإلى دراسة العلوم والفنون المختلفة ، ولاسيما علوم اللغة والأدب لفهم القرآن وإدراك أسراره ، وتأييد معجزته الالهية ، واهتمو ابذلك اهتماماً فاق كل اهتمام . فجمعوا الأشعار الكثيرة الجاهلية لصحتها وخلوها من الخطأ اللغوي ، واختص بذلك جماعة من الحفاظ والرواة فكبرت منزلة الشعر الجاهلي في نفوسهم . وكان في الحق أن يفضلوه على غيره وأن يجعلوه قاموساً لهم في العبارة ونحوذ جالهم في الأسلوب على غيره وأن يجعلوه قاموساً لهم في العبارة ونحوذ جالهم في الأسلوب

وأن يتحدوا به ما عداه . وكان أكثر علماء اللغة والأدب من علماء الدين، فكثر تمجيدهم للقدماء، وخلطوا الغرض الديني بالغرض الأدبي، وقالوا لا بد من اقتفاء آثار القدماء، وفهموا أن جمال الشعر القديم مبنى على الاستعارة والتشبيه،فمرفوا الشمر بأنه الكلام الموزون المقنى، المبنى على الاستعارة والتشبيه، الى آخر ما قالوا. وانصرفوا إلى شرح العبارات والألفاظ، وتشاجروا في حد البلاغة والفصاحة، ولم يتفقوا على شيُّ اتفاقهم وإجماءهم على تتبع طريقة القدماء. ذلك لأن اهتمامهم بالشعركان يفوق اعتمامهم بالنثر ، إذ احتجاجهم على صحة اللغة والمعانى كان بالشعر لا غير . وكأنهم فهموا أن أكبر مظاهر البلاغة العربية لا تظهر إلا في الشعر . لذلك لم يكن أثر النثر في الأدب العربي كأثر الشعر، ولهذا أيضاً كان الشمراء أكثر من الكتاب، وكانت كتب النثر سواء في النتد أو في الأدب أقل من كتب الشعر ونقده

ولعل السبب في الميل إلى الشور عند العرب أن البساعث على القول في بلاغتهم هو الوجدان والخيال ، وذلك أكثر ما يكون جولانا في ميادين الشعر ، إذ النثر أظهر ما يحون في تقرير الحقائق ورسم النفوس والاجتماع، وذلك ليس من طبيعة العربي في بلاغته. لأن العربي - كما قلنا في غير هذا الموضع - مرتجل بطبيعته، ميال الى البديهة ، والارتجال والبديهة لا يصلحان لعمل النثر الجيد ميال الى البديهة ، والارتجال والبديهة لا يصلحان لعمل النثر الجيد

المبنى على الفكر والتعقل. ومن هنا قل النثر الأدبي عند العرب فما يظهر لنا

مع أن كل اهتمام أدباء الدربكان موجها للشمر لاغير ، فأن الذي ينظر الى حالة الشمر العربي لا يجده تغير في جملته . وما يوجد من الفروق بين الاشعار وطرائقها في العصور المختلفة أكثره أو كله يرجع الى الاختلاف في الأسلوب والديباجة، وإدخال بعض الألفاظ والمبارات التي لم تكن ، ثم اختلاف طرق الخيال باختلاف المنظورات:كالفرق بين وصف الصحراء ووصف البساتين، والفرق بين وصف الأطلالوالكلام في الخمر . وهذا لا يعد من الأطوار الأُدبية المعروفة، لأنه مبنى على أصل واحد،وهو تقليد القدما، في الشعر الوجداني. فالقديم والحديث من نوع واحد ، خصوصاً أن الأدباء والنقاد حدّدوا الموضوعات وقسموها تقسما نهائياً ، ووضعوا القواعد لمن يأتي بعدهم، وحصروا أنواع الفكر والخيال فيما فسكر وتخيل القدماء . وكتب النقد والبلاغة مملوءة بذلك ، فلم يحكن البحث إلا في الأساوب والعبارات، وحسن الديباجة والفصاحة والبلاغة . لذلك قالوا عند ما أرادوا أن يتكلموا على أنواع الشعر : من «الشعر الجاف المشتمل على الغريب، ومنه العذب الرقيق السهل، ومنه ما هو (كالفستق المقشر) ومنه ما دخلته ألفاظ إسلامية وما احتوى على ألفاظ فارسية وعبارات اقتضتها الحضارة»وتكادتكون.

### هذه الملاحظات هي المذاهب الكتابية المعروفة عند العرب(١)

(١) كما مدح البحترى ابن الزيات بقوله:

فى نظام من البلاغة ما شـ ـ ك امرؤ أنه نظام فريد وبديع كأنه الزهر الضاحك فيرونق الربيع الجديد حزن مستعمل الكلام اختيارا وتجنبن ظاهمة التعقيد وركبن الله ظ الغريب فأدرك بن به غاية المراد البعيد

وكلماورد منذلك يدلعلى العناية بالصناعة لاغيربين القدماء والمحدثين كما ذكر ابن رشيق في كتبابه « العمدة في نقد الشعر وصناعته » قال في الكلام على القدماء والمحدثين: «وانما مثل القــدماء والمحدثين كثل رجلين ابتدأ هذا بناء فأحكمه وأتقنه ، ثم أتى الآخرفنقشه وزينهفالكلفةظاهرة على هذا وان حسن، والقدرة ظاهرة على ذاك وان خشن » فلم يروا أنه كان للمحدثين شيُّ من الاختراع أو أثر من البلاغة يستحق العناية ، فقد قالو ا في أشعار المولدين: « أنما تروى لعذوبة ألفاظها ورقتها وحلاوة معانيهـا وقرب مأخذها...وانما تكتب أشعارهم لقربها من الافهام، وإن الخواص في معرفتها كالعوام ، فقد صار صاحبها بمنزلة صاحب الصوت المطرب ، يستميل أمة من الناس الى استماعه وان جهل الألحان وكسر الاوزان » (عمدة أول ص ٥٨)

وبلغ من تعصبهم للقديم ان عمر بن العلاء لم يكن يروى شعر المحدثين على ماكان ظاهراً فيه من الرقة والانسجام قال: لقد حسن هذا المولد حتى همت أن آمر صبياننا بروايته . وكان لا يعد الشعر الا للمتقدمين ، قال الأصمعي:جلست اليه ثماني حجج فما سمعته يحتج ببيت اسلامي . وسئل عن المولد فقال: ماكان من حسن فقد سبقوا اليه وماكان من قبيح فهو عندهم، ليس النمط واحداً ترى قطعة ديباج وقطعة مسح وقطعة نطع ..

وهذا دليل على أنهم لم يقدروا الجديدقدره ،ولم يقولو ابوجوب (التطور) والانتقال. فان من عنى بالمحدثين منهم لم ير لهم أثرا في غير الصناعة ، قال بن رشيق: «والعرب لاتنظر في أعطاف شعرها بأن تجنس أوتطابق أو تقابل،فتترك لفظةللفظ،أومعني لمعني كما يفعل المحدثون ، ولكن نظرها في فصاحة الكلام وجزالته، وبسط المعنى وابرازه، وإتقان بنية الشعر وإحكام عقد القوافي، وتلاحم الكلام بعضه ببعض» وقال عن المحدثين أيضا «وليس يتجه البتة ان يتأتي من الشاعر قصيدة كلها أو اكثرها متصنع منغيرقصد ، كالذي يأتي من أشعار حبيب والبحتري وغيرهما،وقدكانا يطلبان الصنعة ويولعان مها. فأما حبيب فيذهب إلى حزونة اللفظ وما يملآ الاسماع منه مع التصنع المحكم طوعا وكرها،يأتى للاشياء من بعد ويطلبها بكلفة ويأخذها بقوة أ وأما البحترى فكان أملح صنعة وأحسن مذهبا في الكلام، يسلك منه دماثة وسهولة، مع إحكام الصنعة وقرب المأخذ لا يظهر عليه كلفة ولا مشقة ، وما أعلم شاعرا أكل ولا أعجب تصنعلمن عبدالله بن المعتز ، فأن صنعته خفية لطيفة لا تكاد تظهر في بعض المواضع الاللبصير بدقائق الشعر،وهو عندي ألطف أصحابه شعرا وأكثرهم بديما وافتنانا وأقربهم قوافى وأوزانا ، ولا أرى وراءه غاية لطالبها في هذا الباب.

غيرأنا لانجد المبتدى في طلب التصنيع ومزاولة الكلام

أ كثر انتفاعا منه بمطالعة شعر حبيب وشعر مسلم بن الوليد لما فيهما من الفضيلة لمبتغيها،ولا نهما طرقا إلى الصنعة ومعرفتها طريقا سابلة، وأكثرا منها في أشعارها تكثيرا سهلها عند الناس وجسرهم عليها . على أن مسلما أسهل شعرا من حبيب وآقل تـكلفا،وهوآول من تكلف البديع من المولدين وأخذ نفسه بالصنعة . ولم يكن في الأشعار المحدثة قبل مسلم إلا النبذ اليسيرة، وهو زهير المولدين، كان يبطى، في صنعته ويجيدها. (عمدة جزء اول ص ٨٣ \_ ٨٥).

كل هذا يدل على أن الخلاف لم يكن في اختراع نوع جديد من أنواع الشمر الذي لم يكن عند المرب القدماء ، وإنما هو في الأسلوب والديباجة والصناعة لاغير. . . (١)

أما الخلاف بين القدماء والمحدثين عند العرب فهو على العكسمين ذلك، فانه ليس في الموضوعات ولافي الافكار ولا في أصل البلاغة؛وأنما هو في الأساوب فقط الأن علماء الأدب والنقاد لم يعترفوا للمحدثين بشي جديد الا في بعض التشبيهات والمعاني المخترعة، أي طرق الخيال التي تقع في بيت

<sup>(</sup>١) ولا يصح أن تقابل هذه الحركة بحركةالقدماء والمحدثين في فرنسا، لأن الخلاف هناك كان مبنيا على فكرة فلسفية كابينا ذلك، وهي فكرة التقدم والارتقاء في الافكار والموضوعات وفي لب الكلام. فإن آدابهم كانت مأخوذة عن آداب الآمم الأخري،فأرادوا أن يجعلوها آدابا وطنية قومية ، على أن يستمدوا الصناعة ومتانة الاسلوب وامتاع الكلام من الآداب القديمة، وأن ينسجوا على منوالها في ذلك ، وهذا لم يمنعهم من الابتكار والاختراع .

على أن الحدثين أنفسهم لم يقولوا إنهم اقتر حواجديدا، أوجاءوا بنوع لم يكن عند العرب، وكل ماقالوه يرجع إلى الخيال الذي يرجع في جلته إلى الشعر الوجداني، ولا يدل على شيء من الأطوار الأدبية. ولا أنبثكم بباب «السرقة في الشعر» وانتشاره في كتب النقد، فكم أخذ الأواخر من الأوائل، وكم معنى ابتكره البدوى فأخذه عنه الحضرى المحدث، وغير من لفظه لينسبه إلى نفسه، وباب السرقات طويل جدا يدل على أن المحدثين في جلتهم لم يخترعوا ولم يبتكروا، قال عبد العزيز الجرجاني في كتابه «الوساطة»:

«والسرق أيدك الله داء قديم ، وعيب عتيق، وما زال الشاعر يستعين بخاطر الآخر ويستمد من قريحته ، ويعتمد على معناه ولفظه ، وكان أكثره ظاهر التوارد ، الذى صدرنا بذكره الكلام وإن تجاوز ذلك قليلا في الغموض لم يكن فيهغير اختلاف الألفاظ. ثم تسبب المحدثون إلى إخفائه بالنقل والقلب ، وتغيير المنهاج والترتيب ، وتكلفوا جبر ما فيه من النقص بالزيادة والتأكيد ،

أو بيتين كقول أبي تمام:

واذا أراد الله نشر فضيلة لو لا اشتمال النار فيماجاورت وكقول أبي نواس:

ر بنیت علی کسری سماء مدامة ن فلوزدفیکسری بن ساسان روحه

طويت أتاح لها لسان حسود ماكان يعرفطيبعرف العود

مكللة حافاتها بنجوم اذنالاصطفاني دون كل نديم والتعريض في حال، والتصريح في أخرى، والاحتجاج والتعليل، فصار أحده إذا أخذ معنى أضاف إليه من هذه الأمور مالا يقصر معه عن اختراعه وإبداع مثله . . . . ومتى أنصفت علمت أن أهل عصرنا ثم المحر الذى بعدنا أقرب إلى المعذرة . وأبعد من المذمة، لأن من تقدمنا قد استغرق المعانى وسبق إليها ، وأتى على معظمها، وإنما يحصل على بقايا إما أن تكون تركت رغبة عنها واستهانة بها، أو لبعد مطلبها ، واعتياص مراميها ، وتعذر الوصول إليها . ومتى أجهد أحدنا نفسه ، وأعمل فكره ، وأتعب خاطره وذهنه في تحصيل معنى يظنه غريباً مبتدعا ، أو يجد له مثالا يغضى من حسنه ، ثم تصفح عنه الدواوين لم يخطى اأن يجده بعينه ، أو يجد له مثلا يغضى من حسنه ، يغضى من حسنه ، أو يجد الم مثلا يغضى من حسنه . . . الخ » (ص ١٦٦ — ١٦٧)

ومع ذلك فقد لمحوا في نفوسهم الحاجة إلى التغيير والانتقال. فقال الفرزدق في شعر عمر بن ابي ربيعة: «هذا الذي كانت الشعراء تطلبه فأخطأته وبكت الديار» (اغاني أول ص ٣٦) ولعل هذا أول من شعر بالحاجة الى شيء جديد في الشعر قبل مظيع بن إياس، الذي روى خبره صاحب الاغاني قال: «قال مطيع بن إياس جلست أنا ويحيى ابن زياد إلى فتى من أهل الكوفة كان ينسب إلى الصبوة ويكتم ذلك. ففاوضناه وأخذنا في ذكر أشمار العرب ووصفها البيد وما أشبه ذلك فقال:

لأحسن من بيد يحاربها القطا ومن جبلي طي ووصفكما ساما تلاحظ عيني عاشقين كلاهما له مقلة في وجه صاحبه ترعي (١)

كان ذلك في مدة الأمويين وفي أوائل الدولة العباسية. فلما تربع الفرس فى دولة بنى العباس وعلا شأنهم،أثروا فى كل شى وأثروا في الشعر أيضاً. وكان عكن أن يكون هذا الأثرسبباً لانقلاب عظيم في تاريخ الشعر العربي، ولكن هذه العاصفة الآرية التي هبت من بلاد الفرس، لم توشك أن تظهر حتى ذهبت هباء في صحراء العرب، فهزم السامي الآري لأن الدولة كانت له واللغة الهته والدين دينه ، بل لم يكتف الآرى بهذه الهزيمة حتى اندمج في السامي وأخذ عنه، وبدل أن يؤثر فيه تاثر منه . وهذه من مزايا اللغة العربية فانها لم تظهر في أمة من الأمم التي دانت بكتابها الكريم إلا أثوت في عقولها ومعلوماتها ، وجــذبتها إليها ومحت منها خواص لغتها ، واستولت على خيالاتها، وتسربت إلى لغاتها، واحتلت بحق أو بغير حق مواضع البلاغة منها، شأن القوى في الأنسان والحيوان والنبات. وذاك ما نراه حتى الآن في بلاد الفرس وفي بلاد الترك وفي بلاد البربر وفي مصر . مع ذلك ظهر أثر الفرس في الشعر العربي ، فقد أراد الشعراء أن يدخلوا في الشعر العربي أثر المدنية الحديثة ، وأن يخرجوا من مضيق البلاغة وفنون البيان إلى العبارات النفسية .

<sup>(</sup>۱) اغاني ج ۱۲ ص ۱۰۲

ولكن هـذا التغير أبعده عن الزمن العربى الأصلى وصبغته التي كانت تدل على الاخلاص في القول وعدم التعمل والبعد من التكلف، فوقعوا فيما كانوا يخشون، ولم يظهر أثر الحضري في الشعر العربي إلا فى نقله من الشمر المطبوع إلى الشمر المتكلف المصنوع. فلم يوجد فيه شيئاج ديدا، ولم يبتكر نوعاً حديثاً ، وأصبح الشعر صنعة من الصناعات أكثر منه في كل عصر . وأخذ الشمراء يتناسون ما كان عنه سلفهم من الشعر الصادر عن الشمور والعواطف إلى. التصنع والبحث، لا في الصناعة لاغير، بل في الأفكار والخيال. حتى إن الغزل والنسيب اللذين أخذا شكلا جديداً سائغاً على النفس،مع شيُّ من الفكاهة وخفة الروح مدة الأمويين، عند جميل بن معمر وعمر بن أبى ربيعة وكثير عزة، صار إلى نوع من المجون والمزح عندوالبةومنجاراه <sup>(١)</sup>

نازعتهم قضب الريحان متكئا وقهوة منة راووقها خضل لا يستفيقون منها وهي راهنة الابهات وان علوا وان نهلوا مقلص أسفل السربال معتمل

یسعی بها ذو زجاجات له نطف وقال أيضاً

الى خرة عند جدادها

فقمنا ولما يصح ديكنا

<sup>(</sup>١) وهذا مايسميه بعض المشتغلين بالأدبأطواراً للشعروانتقالاللخيال وشيئاً جديداً في الأدب. أما نحن فلا نسمي ذلك نوعاً جــديداً في الشعر العربي، لأن أقدم شعراء العرب وصف الخمر وتكلم فيها، وأشهرهم أعشي قيس في قصيدته الشهيرة التي يشبب فيها بهريرة قال:

لانقول إن حركة المحدثين كان نصيبها الخيبة وعدم التمكن من رقى الادب وإنجاد نوع جديد فيه فقط، بل نزيد على ذلك أن المحدثين أبعدوا الشعر العربي عن طريقته الأولى،ومحوا منه خلتين كانتا من أكبر أسباب المتانة والجمال فيه ، وهما السذاجة الطبعية والاخلاص. فقد كان الشعر الجاهلي بهذين الخلتين قريباً جـداً من الشعر الاجتماعي، الذي يمثل صور النفوس وأخلاق الامم العامة. ولكن من أسف أن المحدثين زجوا به في طريق التصنع والتعمل

> فقلت له هـ ذه هاتها فقام وصب لناقهوة كيتاً تكشف عن حمرة فجال علينا بأبريقسه فخضبكني بفرصادها فرحنا تنعهمنا نشوة تخور بنا بعد قصادها

بادماء في حبل مقتادها تسكننا بعد ارعادها اذا خرجت بعد ازبادها

وتكلم الوليد بن يزيد في الخرووصفها بما لا يقل عن وصف أبي نو اس لهاقال:

مُرِن قهوة زانها تقادمها فهي عجوز تعلو على الحقب أشعى المالشرب يوم جلوتها من الفتاة الكريمة النسب فقد تحلت ورق جوهرها حتى تبدت في منظر عجب فهي بغير المزاج، من شرر وهي لدى المزج سائل الذهب كأنها في زجاجها قبس تذكو ضياء في عين مرتقب

كما ذكرها الأخطل أيضاً في شعره. فليست صرخة أبي نواس في دعوة الشمراء الى الجديد جديدة في بابها، ولا تمد في شيٌّ من أطوار الشعر العربي. وكأن أبا نواسـحامل لواء المحدثينـ لم يجدما يستحق الاهتمام غـير وصف الخر، فلم يشن هذه الغارة على القدماء لأنه كان يشعر بالحاجة الى نوع جديد فانه لم يُرد ذلك ، بل كان من غرضه نشرمذهبه فى الخروالفجور، اذكم يكن وقصروه على ضرب من البراعة في الصناعة المتكلفة. وطريقة أبي تمام من المثل المضحكات في ذلك

ولو أن حركة الشعر سارت تدريجياً كحركة النثر لصح القول بان الشعر العربي تدرج وانتقل، واتبع قانون «النشو، والارتقاء» كا يقولون ككل شيَّ حي ولكن ذلك أظهر مايكون في النَّبركما هو معروف. فقدكان النثر في الجاهلية عبارة عن سجعات قصيرة أشبه بالشعر، من حيث الاستقلال بمعنى تام، ولم يظهر أثره إلا في الخطب لديه أي فكرة أدبية، وكل آرائه التي ذكرها في هذه الثورة لا تخرج عن رأی و احدکرره مرات فی افتتاح خمریاته

مثل قوله :

فاجعل صفاتك لابنة الكرم

صفة الطلول بلاغة الفدم وكقوله:

واشربعلي الوردمن حمراء كالورد

لا تبك ليلي ولا تطرب الى هند وكقوله:

لادر درك قل لى من بنوأسد ولاصفا قلب من يصبو اليوتد وبين باك على نؤى ومنتضد

تبكى على طلل الماضين منأسد لاجف دمع الذي يبكي على حجر کم بین ناعت خمر فی دساکرها

وكثير من قصائده في الحمر مبتدأة بمثل ذلك . وكا نه لم يجد غير ذلك في الشعر العربي، مما يدل على أنه كان متعصباً ضد العرب، لا نه أر ادأن يفتح على الشعراء باباً جديداً أو يرقى بالشعر. ولما سجنه الخليفة على متكه واشهاره بشرب الحر وطلب اليه أن لايصف الحر بمد ذلك قال :

أعرشمرك الأطلال والمنزل القفرا فقله طالما أزرى به نعتك الخرا دعاني الى نعت الطلول مسلط تضيق ذراعي أن أرد له أمرا

والنصائح، كحطب قس بن ساعده وغيره به ثم ارتقي برقى الخطابة في ي صدر الاسلام. واتسع وزاد بالمناقشات السياسية بين الخلفاء. وعمّالهم ومن كان ينازعهم السلطان . وكان أول ظهور ذلك بين أبي بكر وعلي رضى الله عنهما،ثم بين الأمام علي ومعاويه. ولو صحت

فسمها أمير المؤمنين وطاءـة وانكنتقد جشمتني مركباً وعراً . ولم يخطر ببال الا دباء اذ ذاك ان أبا نواس أراد بذلك أن يدعو الى نوع جديدمن الشعر، بل رأوا أنذلك ليس الاحنقا على الطريقة الأولى: قال بن رشيق: « ومن الشعراء من لا يجعل لـ كلامه بسطاً من التشبيب بل يهجم على ما يريده مكافحة،ويتناوله مصافحة،وذلكءندهمهو الوثبوالبتروالقطع والكسع والاقتضاب .. الى أن قال : وزعموا أن أول من فتح هذا الباب وفتق هذا المعنى ابو نواس بقوله : لا تبك ليلي ولا تطرب الى هند الخ» نعم كان يدعو ابو نواس الى ترك الأوصاف القديمئة ووصف المدن والنساتين كما قال:

دع ذا عدمتك واشربها معتقة صفراء تفرق بين الروح والجسد أمارأ يتوجوهالارضقدنضرت

حاك الربيرَع بهـا وشيا وجللها بيانع الزهر من مثني ومن وحد وهذاكل ماكان يرمى اليه أبو نواس من ترك الوصف للصحر اءالى ذكر آثار الرياض والبساتين ومجالس اللهُو ، ولم يقل أنه جاء بشيُّ جديد ، وكان الادباء يرون ميز ته وحذاقته في الصنعة. قال المبرد «ما تعاطى قول الشعر أحد من المحدثين أحذق من أبي نواس، فانه شبب ومدح في أربعة أبيات فقال:

> تقول غداة البين احدي نسائهم وقالت الى العبـاس قلت فمن اذأ وهل يكفلن الابراحته النسدى

لي الكبد الحرى فسرولك الصبر ومالىعن العباسمعدى ولاقصر وهل يزهون الابأوصافه الشكر

وألبستها الزرابي بثرة الاسد

نسبة نهج البلاغة لابن أبي طالب كرم الله وجهه ، لكانث خطوة النثر في نحو أربعين عاماً أوسع خطوة خطتها بلاغة العرب في التقدم والارتقاء، لأن الفرق كبير جداً بين سجع كهان العرب وهذا الكلام البليغ المتم . ثم أخذ النثر شكلا أوسع في آخر الدولة الأموية. أما مدة المباسيين فقد ارتتي فيها النثر ارتقاء عظما ليس له مثيل في عصر من عصور الدولة العربيـة ، إذ ظهرت فيــه المقالات الطويلة في موضوعات مختلفة. وأشهر الكتاب والمؤلفين في ذلك العصر: الجاحظ وابن المقفع، وكان لكل منهما مذهب خاص وطريقة معروفة في الأسلوب. ولم يعد النثر منذ ذلك الزمري مقصورا على الخطب والرسائل. ثم اننقل إلى درجة أخرى ، وهي طريقة السجم والصناعة في تحسين العبارة. كما في طريقة بن العميد، والصاحب بنءباد وبديع الزمان الهمذاني، الذي اخترع فن المقامات، وأخذها عنه الحريري.وبذلك أخذ النثر طريقاً آخروأسلوباً جديداً يصح أن يطلق عليه من بعض الوجوه أنه نثر قصصي .

ذكرنا هذا لنبين معنى الأطوار الأدبية وكيف تتحول وتتوالد أنواع البلاغة . وقد اخترنا ان نضرب مثلا بالنثر العربي لوضوحه وصنوحا تاما لا يوجد في الشعر .

والكلام بحتاج الى توسع نرجو أن نوفق لدراسته دراسة تامة فى المستقبل إن شاء الله

## فهرست

سفحة

- ١ الخطبة
- ٣ تمهيد \_ افتتاح المحاضرات في الجامعة المصرية
- ۱۲ الكلام البليغ ودراسته \_ وفيه أحدث آراء النقاد والادباء في طريقه على الكلام البليغ ودراسته \_ وفيه أحدث آراء النقاد والاجتماع والتاريخ تدريس البلاغة (الأدب) وصاة ذلك بالأدب والاجتماع والتاريخ
- ۲۱ الآدب والبلاغة ـ بحث في الفرق بين الآدب والبلاغة وآراء أدباء العرب فى ذلك وترجيح اطلاق البلاغة على الشعر والنثر البليغ وهو ما يسمى عندنا الآن (بالآدب) والفرق بين البلاغة و تاريخها (أو الآدب و تاريخ الآدب) والآراء الحديثة فى ذلك و تاريخها (أو الآدب و تاريخ الآدب) والآراء الحديثة فى ذلك
- ٣٦ أنواع البلاغة ـ تقسيم العرب لأنواع الشمر وتقسيم الشعر والنار الى اجتماعي ووجداني وما في بلاغة المرب من ذلك
  - ٥١ الشعر الجاهلي \_كيف بدأ وأقوال المستشرقين في ذلك
- ٦٣ البلاغة والاجتماع ـ الكلام على صلة البلاغة (أوالأدب) بالاجتماع والآراء الحديثة في ذلك
- ٧٧ النزعات المختلفة فى فهم البلاغة \_ أثر التربية العقلية عند الكتاب
   والشعراء
- ٨٥ تبعة الكتابوالشعراء \_ هل للفني أن يعبر عن كل مايري ويسمع ؟
- ۹۰ النقد الأدبي ـ تعریف النقـ د وشرحه والـ کلام على النقد والذوق
   والصلة بینها، واختیار طریقة مثلی للنقد الادبی
- ١٠٠ النقد الأدبي فى فرنسا \_ تاريخ حركة النقد من ظهور مذهب رنسار الى بوالو

١٠٨ القدماء والمحدثون فى فرنسا \_ تاريخ أعظم حركة في النقد الأدبى في النقد الأدبى في ونسا من القرن السابع عشر الى أواخر القرن التاسع عشر

۱۱۸ مذهب تین فی النقد بحمل شرح فلسفة تین ومذهبه الأدبی والکلام علی رأیه العلمی

١٧٤ البيئة وأثرها في العقول التممة مذهب تين ومناقشته وفيه
 ١٣٤ خواص الاجناس البشرية وأثرها أمثلة من بلاغة العرب وخواصها
 في العقول المقول المثلة من الجنس السامي

١٤٣ مذهب التدرج والانتقال فى أنواع البلاغة \_ الكلام على مذهب برونتييرالذى يعتبر أنواع البلاغة كالكائنات الحية من حيث الانتقال « والتطور »

۱۵۰ مذهب التأثيروالانفعال في النقدالأدبي وهومذهب (جول لمتر)
 الذي يعتمد في النقد على الذوق والتأثر الشخصى

١٥٨ النقد الأدبي عند العرب موازنة بين النقد في البلاغتين الفرنسية والعربية. عرض حركة النقد الأدبي عند العرب وذكر أشهر كتب النقد المروفة

١٧٢ القدماء والمحدثون عند العرب ـ بحث في أطوار الشعر المربي. كلام النقاد والادباء في القديم والحديث. مذاهب الشعراء المعروفة

To: www.al-mostafa.com